# أصول محضارة المتوقية

ولتوفيوسوقيس





ملعة:الدكتورُانورِعالِعايم



الكريك

K

اهداءات ۲۰۰۰، ۲۰ ۱.د.رشید سالم الناضوری أستاذ التاریخ القدیم جامعة الإسكندریة ( M. E)

الألفكناب

organia (GOAL)

TOTAL INTERNATION

## عَوْلِ الْعَاوَ الدِّقِيَّةُ

Charmal Crockites and a sanata Library ( GOAL)

باشرف وارة الشافذ الولمام بوزارة الزبسية والعلم الإبلام الإبلية

تصدر هذه السلسلة بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

and the second s

## أصول الحضارة الشرقية

اليف ولت رفيريش

داجعه د*كوراً تورعب العايم*  زجه رمسری بسی

197.

الناست ر دارالكرنك على للنشرو لطب ع والنوزيع عادة رمسين ميدان رمسيس رباب المديد، الغاهة هذه ترجمة كتاب :

### THE ORIGINS OF ORIENTAL CIVILIZATION

تأليف

Walter A. Fairservis, Jr.

الناشر The New American Library 1959

#### لمسلم

تضم الصفحات المتالية بعض الحقائق و بعض الاستنتاجات الحدسية عن عصور ما قبل التاريخ في شرقي آسيا . وحيث توجد الحقائق فهي مستمدة من عاوم كثيرة ألف بينها البحث ، أو هي مستخرجة من المجموعات المخترنة في المتاحف ، أما حيث يكون الاستنتاج الحدسي فهو منبعث قدر الطاقة من الحقائق . ومع ذلك ، فإن سعة الموضوع و النقص الذي يعتور الدليل بوجه عام ، والعجلة العجيبة التي يتسم بها البحث في العصر الحديث ، كل ذلك يجعل أية محاولة لتاخيص عصور ما قبل التاريخ في الشرق عملا بالغ الصعوبة .

ومع ذلك فإن مثل هذه المحاولات قد حدثت فى الماضى ، وسوف تستمر فى المستقبل حتى يحين ذلك اليوم المرتقب ، يوم لا تدع الحقائق مجالا للتخمين . وتلك إذن محاولة أخرى تجرى فى هذا الطريق . وخشية أن يدهش القارئ لاضطرارنا إلى اللجوء إلى التفكير النظرى عند سرد تاريخ نملك البرهنة عليه ، فلا بد لنا من توضيح طبيعة ذلك الدليل .

إن الزمر ولازمتيه: التآكل والانحلال ، تشترك جميعاً في محاربة الإنسان وثقافته في قسوة بالغة . ولا يصدق هذا القول على أي مكان آخر صدقه على شرقي آسيا لأننا حين نتحدث عن ثقافات ما قبل التاريخ في تلك المنطقة بوجه عام ، إنما نقصد في حقيقة الأمر حفنات من الحزف المهشم والأحجار المرسو مة ، وشظايا العظام التي يعثر عليها رجل الآثار فيستخدمها في تشخيص قوم من الناس و استعادة بناء حضارتهم . وهي هدية رفيعة لعلم الآثار بوصفه علما ، ذلك أنه على و استعادة بناء حضارتهم . وهي هدية رفيعة لعلم الآثار بوصفه علما ، ذلك أنه على

أساس مثل هذه الأدلة القليلة أمروى تاريخ الثقافة الإنسانية من جديد ، لا على أنه رأى نظرى ، ولكن بوصفه تفسيراً صحيحاً لهذه الأدلة القليلة . ولقد أجملت فى هذا البيان — بين حين وآخر — بعض المشكلات وما نشأ حولها من جدل بين العلماء الذين وقفوا حياتهم على إعادة بناء قصة الماضى . ومن الجوانب اللامعة فى هذا الموضوع ، أن الجدل حوله يؤتى ثماره إذ أن النضال فى سبيل الحقيقة لا يقف عند حد .

لقد كان تقدم الثقافات في عصور ما قبل التاريخ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بوسائل الحصول على الطعام وأساليبه ، إذ أن جزءاً كبيرا من قصتنا أى قصة تقدم الثقافة في شرقى آسيا — يمتمد على انتشار الزراعة ، وهي وسيلة إنتاج الطعام التي ترعرعت أول ما ترعرعت في الشرق الأدبي ، و ربحا كان ذلك في الألف السابعة أو الثامنة قبل الميلاد . وكان تقدمت الزراعة نحو الشرق أزاحت من طريقها شافات الصيد ، وهي بقايا السصر الحجري . وكان أول من احترف الزراعة هم زراع الحبوب ، ولذا فإن مجالهم كان محددا تحديداً مباشراً بالمناطق المناخية ، فني الشمال ، حيث الغابات الباردة ، وأقاليم التندر ا ، تساعد الظروف على قيام الزراعة ، وإلى الجنوب حيث الأقاليم الحارة الرطبة المدارية والشبيهة بالمدارية كأقاليم : ويضاً ملائمة ليمو القمح و الشعير أو الدخن ولكن يبدو أن زراعة الأرز ربما كانت قد تقدمت في الصين في الألف الثانية قبل الميلاد فكانت هذه خطوة كبرى لأمها فتحت أقاليم فسيحة في الجنوب أمام الفلاح النظامي ، وأدت إلى نمو السكان والثقافة على مدى منقطع النظير و انتشرت زراعة الأرز من اليسانان والثقافة على مدى منقطع النظير و انتشرت زراعة الأرز من اليسانان والثقافة على مدى منقطع النظير و انتشرت زراعة الأرز من اليسانان والثقافة على مدى منقطع النظير و انتشرت زراعة الأرز من اليسانان والثقافة على مدى منقطع النظير و انتشرت زراعة الأرز من اليسانان والثقافة على مدى منقطع النظير و انتشرت زراعة الأرز من اليسانان والثقافة على مدى منقطع النظير و انتشرت وراعة الأرز من اليسانات

عصر المسيح أخذت مناطق الصيد تتحول فى الجنوب إلى حقول الأرز التى يعيش عليها إلى اليوم الملايين من سكان آسيا .

لقد كانت هذه التغيرات عميقة ، ولما لم يكن نمو الثقافات القائمة على إنتاج الطعام متجانسًا ، فقد بزت بعض الأقاليم في حضارتها البعض الآخر .

ونمت فى بعض الجماعات الزراعية مميزات ذاتية جعلت الواحدة منها مختلفة عن الأخرى . فقصة هذه الثقافات المتعلورة هى بعض أجزاء القصة الكبرى التى دوناها فى الصفحات التالية . .

لقد منتج شرق آسيا الجنس البشرى الشيء الكثير في الصناعة والدين و الأخلاق والفن . . . فهو منطقة خطيرة ـ وستظل كذلك ـ بالنسبة للعالم المتحضر . و إنا لنقف في دراستنا لهذا الإقايم على عتبة الفهم فقط ، فعلم الآثار مثلا لم يكد يبلغ سن الرشد ، ولاشك أن كثيراً من النظريات الخاصة بالماضي سوف تتغير كما سار البحث قدما ، فنحن إذن على شفا الوقوف على أشياء كثيرة سنجد فيها الإثارة والغموض .

ولا أستطيع أن أدعى أننى أو فيت البحث حقه كما يجب أن يكون فى هذه الصفحات. وما من شك فى أن كثيراً من الآراء التى أوردتها ستكون مثار اعتراض، لا سيا و أن أدلة حديدة تظهر كل يوم.

وبهذه المناسبة أسجل شكرى على المقترحات التى قدمها الدكتور هارى ل. شاپيرو ، والدكتور جوردن إكها ، ومستر بول تولستوى ، الذين قرءوا أجزاء من أصول هذا الكتاب و جدير بالذكر أنهم غير مسئولين بأية حال من الأحوال عن الآراء التى ضمنتها فى هذا الكتاب ، وإنى لأسجل عظيم التقدير للمعاونة التى قدموها إلى .

أما زوجتي پان ، فسئولة عن عمل الخرائط والرسوم ، وهو عمل ليس بالهين .

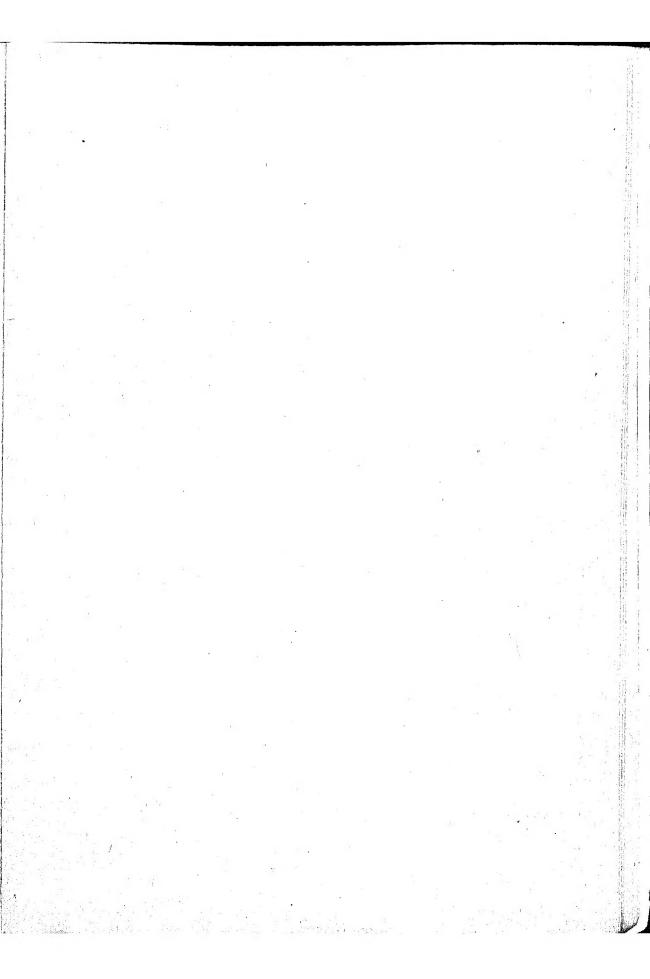

#### ١ ـ ألوحدة واليوتوييا

تنتشر فوق الإقليم الجغرافي الفسيح المعروف بشرق آسيا عدة شعوب متحضرة بعضها حديث العهد جداً ، وبعضها الآخر قديم يرجع إلى عصور موغلة في القدم . ويشغل كثير من هذه الشعوب مساحات واسعة من الأرض ، ويشغل بعضها الآخر حيزاً صغيراً للغاية . ويعيش بين هذه الشعوب جماعات من الناس يخالفونهم في التقاليد واللغات والعادات ، بل وفي الجنس . وتصل إحدى هذه الجماعات عادة إلى الحديم بفضل كثرة عدد أفرادها وقوتها السياسية ، وهي تميل إلى تطويع مميزاتها الثقافية المشتركة وجعلها موائمة للطابع الشعبي العام ، وبذلك تخفي الخصائص الجنسية التي تميزها ، ول كرنها لا تنجح مطلقاً في إخفائها إخفاء تاما . ومع أن كل شعوب العالم تبرز ما اختلط بثقافتها في أصولها البعيدة ، فإن شعوب آسيا تبرزه بطريقة عميرة في غالب الأحيان .

إن الأطراف الميتة قليلة في آسيا ، فليس بها رءوس كرأس هورن أو رأس الرجاء الصالح حيث لا يمتد وراءها غير البحر المنبسط الممتد إلى القطب الجنوبي ، ولحن في آسيا يبدو دائماً أن ثمة شيئاً «وراء الحدود» ... طريق يؤدى إلى عوالم الأدغال أو المراعى أو التندرا أو إلى سهل خصيب ، كيفا كانت الحال .وفيها حواجز هائلة تتمثل في الصحراوات الغامضة أو الجبال التي تعتبر أعلى جبال في العالم ، ولحن ليس هذا كله نهاية المطاف ، بل هناك بواعث أخرى تدفع إلى دوراة جديدة مختلفة إلى «ما وراء الحدود» ... وقد يكون هذا الشيء المكان «هنالك» نائياً بعيداً عن الملايو Malaysia عن طريق جزر التوابل حيث ينتهي

إلى استراليا ، وقد يكون فى الانتقال من واحة إلى واحة عن طريق سهل الكنج الفيضى ، أو ممر نهر السند ، وربما يكون عن طريق الجزر المتقاربة حتى اليابان ، أو عمر نهر العالم الجديد . ولكن « هنالك » هذه توجد تقريبا فى كل مكان من آسيا .

هنا يكن إذن تفسير الطابع المميز لشعوب شرق آسيا، إذ أن كل شعب من شعوب هذه المنطقة يعد عمراً أو قنطرة بين «هنا » و «هنالك » . ويستطيع الإنسان أن يقول مطمئنا ودون أن يخشى معارضة : إن كثيراً من الشعوب ، وطائفة من الثقافات مرت بهذا الطريق ، بصرف النظر عن المكان الذي يقف عنده المرء ، سواء أكان هذا المكان على ضفاف «هوانج هو » أم ضفاف «سلوين » . وقد يكون السير خاطفا كما يفعل فرسان منغوليا ، أو الحجاج البوذيون في الصين ، وقد يكون الناس والثقافة قد اجتازوا المكان في بطء شديد ، وقد يكون مرد هذا التعويق منطقة غنية كما هي الحال مع بعض أجناس الزنج التي تقطن الملايو ، أو تربة خصيبة تغرى فلاحا إيرانيا بالقعود . ولكن مهما كان نوع هذا المسير فإن عملية الزمان لا تتوقف، ولا بد أن عمر القافلة كما مرت قوافل أخرى من قبل وإن عملية الزمان لا تتوقف، ولا بد أن عمر القافلة كما مرت قوافل أخرى من قبل و

وهناك صفة أخرى لشعوب شرقى آسيا تميزهم عن غيرهم من الشعوب ، فنى أقاليم أخرى من العالم ، نرى الحديث فى معظم الأحوال يحل محل القديم ويمحوه عماما حتى لا يكاد أن يعثر على آثار الماضى إلا أكثر الناس فطنةوذ كاء . وشعراء الشرق وفلاسفته يصمون الغرب بكلفه بالتغيير . وشعاره فى نظرهم « اطمس القديم وابدأ الجديد » وكم يكون قاسيا على الغرب أن يدرك أن هذه النظرة تناقض فى جملتها الأفكار الشرقية! وذلك أن القديم فى شرق آسيا يوائم على وجه من الوجوه بين خطوه وبين الخطو الحديث ، ولا تزال بعض مظاهر الماضى حية باقية

إلى اليوم تذكرنا به . فالأسرة التي ذهبت ريحها باقية في الأسرة الحاضرة ، وأصول المذهب الحيوى الذي نشأ منذ أقدم العصور لا تزال ممثلة اليوم ، ليس في الأدغال فقط ، ولكن أيضا بين البقية الباقية من الأفوام البدائيين ، عند الهندوكية الحديثة وتابعتها البوذية . والجمل والسيارة لايز الان يحتفظان بمكانهما الخالد بجانب سيارات النقل وسيارات الركوب ، والجديد في آسيا ليس عامل العدمية الذي يمحو لون القديم ، ولكنه شيء آخر ربما كان أشد قوة ... إنه لون جديد يضاف إلى عشرة آلاف من الألوان والظلال الخفيفة التي سبقته . ومنذ آلاف السنين اختلطت عناصر جديدة من الناس وضروب من الثقافات إبان اجتيازها بمرات السيا واند بحت لحظة أو ساعة بعناصر أقدم منها ، ثم تابعت سيرها في أنماط جديدة إلى أقاليم أخرى بعد أن ترك كل عنصر بعض سماته إبان مجيئه وفي أثناء رحيله فأدى بطريقته الخاصة إلى تمييز الشعوب التي قدر لها أن تظهر .

ولما كانت هذه الشعوب تهدف إلى المحافظة على كيابها فى العالم الحديث فإن عمدة صراعا بين النراث الماضى العميق الذى لايزال ماثلا فى حياة الشعوب اليومية وبين الفنون الحديثة والتقدم التكنولوجي الضروريان فى الحياة المعاصرة وإذن فكيف نحال هذه الأشياء دون أن ندمر خصائص الشعوب التى تعتمد إلى حد كبير على ذلك « الماضى الحي » ؟ وكيف نحافظ على تنسيق الحطى مع الغرب دون أن تصنع هذه الشعوب وحدتها الثقافية بوصفها أمة شرقية ؟ هذه هى مشكلات الوقت الحاضر.

ومع ذلك ، فلفهم هذه المشكلات فهما أكمل ، يجب على شعوب آسيا والغرب فحص الماضى فحصا موضوعيا لإدراك أصول الثقافة القومية ومميزاتها وفهمها وملاحظة كيفية تطورها ومدى أثر الشعوب المجاورة عليها في طريق سيرها . . إن هذا أمر أساسى لفهم المشكلة، وفي مثل هذه الدراسة يجد علم الآثار مكانا محدداً وعمليا.

ويهتم هذا العلم بصفة خاصة بأصول العناصر المختلفة واختلاطها أو بما يطلق عليه سمات الثقافة الإنسانية . ومن الحقائق ذات القيمة الذاتية بطبيعة الحال ، وخاصة بالنسبة للعهود التي سبقت تيسير الكتابة هي تلك الحقيقة التي لا يستطيع أن يكشف عنها غير علم الآثار بعد مشقة وعناء عظيمين . وأبسط السمات وأكثرها ضرورة ، والتي لا يمكن أن توجد بدونها ثقافات أكثر تعقيداً وإحكاما هي تلك التي يكشف عنها المعول ، ونتيجة ذلك أنه يمكننا الإجابة عن الأمثلة التالية: كيف عاش القوم ؟ وكيف كانت مساكنهم ؟ وهل كانوا يفلحون الأرض أو يشتغلون بقنص الحيوان أو صيد السمك ؟ وهل كانوا ينحتون الأحجار ويقتنون المعادن ويتزينون بالجواهر ؟ وما حجم مجتمعاتهم ؟ ومتى الصلوا بثقافات غيرهم ؟ إننا نستطيع أن نتقصى ... أو على الأفل نأمل أن نستطيع تقصى ... هذه الحقائق الأساسية عن أصول معاشهم في المنطقة موضع التنقيب .

إن أصول مثل هذه الأشياء هي التي تجتذبنا ، حتى إذا ما أدركناها ، استطعنا البدء بملاحظة كيف تكون الطابع المميز لثقافة من الثقافات . وكل ثقافة مزيج من خصائص مكتسبة وأخرى أصلية ، وقد تكون هذه السمات مشابهة لسمات من ثقافة أخرى مجاورة لها ، ولكن نظراً لتباين السمات في الدرجة ونوع الاستخدام فإنها ستظل أبداً مميزة لثقافة عن أخرى .

ولقد وضعت أسس بنيان إقليم شرقى آسيا الحديث منذ زمن بعيد قبل ظهور الكتابة . وإبان هذا العهد المعروف بعصر ما قبل التاريخ كان الامتزاج المستمر في الأفكار ، والمواءمة بين كل ثقافة وغيرها من الثقافات قد خلق هذا التناسق الموحد المجيب في الجنس والثقافة والبيئة الذي نظنه في الوقت الحاضر جميزات.

محلية أو إقليمية أو قومية ، ولكن الشيء الأهم من الاختلاف والتحول الثقافي الذي تقوم عليه شعوب آسيا الشرقية الحديثة . هو معنى ما حققته تلك الشعوب إبان عصر ما قبل التاريخ ، بالنسبة للتاريخ البشرى برمته في كافة أرجاء العالم .

لم يمض وقت طويل منذ ابتدع العلماء التعبير «آسيا الأم» وذلك حين رأى هؤلاء العلماء بهذه الأرجاء الفسيحة من الأرض المعروفة بقارة آسيا موطنا أصليا لأنواع مميزة من الحيوانات والنباتات نشأت فيه ، ثم انتشرت فيا بعد فى جميع القارات فيا عدا الأقاليم القطبية الباردة . وبا كنشاف إنسان جاوة ، ثم إنسان بكين بعد ذلك ، ساد الاعتقاد بأن الإنسان نشأ أول ما نشأ في آسيا ، وأصبحت الأجناس البشرية والثقافات الراقية في العالم القديم ذات اتصال آخر بالفكرة القائلة : « بأن قارة آسيا كانت مولد البشر والحيوانات ، بل إن الحياة نفسها قد انبثقت من أرضها . . وكانت الأقاليم النائية المنبعة المنال في وسط آسيا هي المنبع الغامض الذي منح الحياة ، والتنكوين الشكلي لجميع الكائنات » .

ولكن هذه الفكرة الخيالية قد من الوقت الحاضر لسبب أساسى هو أن ما أمدتنا به القارات الأخرى قد أصبح مسلما به . ولكن برغم ذلك لا تزال بذور الحقيقة باقية وهى : أن بلاد الشرق الأدنى القديمة ، ( جنوب غربى آسيا ) ، كانت بقدر ما نعلم ، أقدم مركز لعصر ما قبل الحضارة ، بل وللحضارة نفسها إلى نفسها . ومن هذه المنطقة انتشرت ضروب من التقدم معادلة للحضارة نفسها إلى ربوع أوراسيا .

وبينا تكشف البحوث الأثرية النقاب عن الماضى الإنسانى السحيق ، نجد المناطق المتباينة التى تبدوكأنها كانت فى عزلة عن العالم القديم ، تميل إلى الاندماج فيا يشبه الوحدة ، وهى ظاهرة يزداد تلاميذ تاريخ الثقافة إدراكا لها . ومنذ عشرات السنين حرت العادة على اعتبار الشعوب السكبيرة فى العالم القديم كمصر

وبابل وآشور وفارس واليونان وروما ، وحدات ثقافية لم تأخذ إلا قدراً يسيراً من الثقافات الأخرى التي سبقتها أو عاصرتها . ولكنا نعلم الآن أن تلك الثقافات كانت في الواقع امتزاجاً وتطورا لخليط معقد من السمات ساهمت هذه الثقافات في تسكوينها . وكل ثقافة من هذه الثقافات ترجع أصولها إلى ثقافة أقدم كما استعارت كل منها نصيباً وافراً من جارتها . ولم يحدث أن ظل أى تقدم عمراني أو ازدهار في الحياة الاجتماعية أو فكرة أخلاقية في عزلة . بل الواقع أن مثل هذه الأفكار قد تناولها التمحيص أو التغيير أو الإضافة كما استخدمها المعاصرون لها أو أحفادهم . والواقع أن كل ثقافة حملت ضروب التقدم التي حققها ماضيها وسارت به قدماً بعد والواقع أن كل ثقافة حملت ضروب التقدم التي حققها ماضيها وسارت به قدماً بعد ولقد نجم تقدم لا إرادي يرجع في معظمه إلى الأحفاد الذين أضافوا إليه بدورهم. ولقد نجم تقدم لا إرادي يرجع في معظمه إلى النشاط الإنساني الجاعي ، وهوظاهرة ضرورية ، لا لتحقيق الحضارة فحسب ، ولكن لانتشارها في أرجاء الأرض أيضاً .

إن القيصر أغسطس كان يستطيع أن يمشى فى قصر من الرخام شيده مهندسون معاريون من الرومان ، بيد أن فن تقطيع الرخام ، وشكل القصر كان كلاها إغريق النشأة يرجع تاريخه إلى عدة قرون مضت . وكان بوسع قيصر أن يعجب أيضاً بألوان الرسوم الرائعة على جدر ان قصره ، ولكن كيمياء هذه الألوان كانت هى الأخرى قد نشأت فى مصر قبل عهد قيصر بأكثر من ألف عام . وكذلك معصرة النبيذ التي أتاحت له أن يملاً بالحركاسه السورية الصنع إثما كانت هى الأخرى من ابتكار أهل الأناضول . وحقول إيطاليا بغلاتها الموفودة إنما تدين وفرة غلتها إلى فن الزراعة عند السومريين منذ أكثر من ألفي عام مضت . لقد كانت الثقافة الرومانية دون شك ثقافة « هجينة » (أى وليلدة أصول مختلفة ) ، ومع ذلك فقد اخترع الرومان الاسمنت وبناء القناطر ، وشرسعوا القوانين التي يمكن إضافتها إلى

السمات الأخرى التي تسكون في جملتها التراث الحضاري الذي خلفه العالم القديم إلى عالم المستقبل ... لقد كانت هذه ولا تزال سنة تطور الثقافة على مدى الزمن .

ولو جمعنا أقاليم آسيا القديمة كلما في وحدة واحدة لا دركنا عظم المسافة ، وقد لا يكون من الصعوبة عكان أن ندرك كيم عاونت بعض الثقافات القدعة في حوض البعجر المتوسط البعض الآخر . واكن ماذاكانت الحال بالنسبة للمهند؟ وماذا كانت بالنسبة إلى الصين واليابان وكافة الشعوب التي بنت ثقافات شرقي آسيا ؟ هل كانت هذه « الحضارات » نتيجة أصول مستقل بعضها عن البعض الآخر ونتاج مناطق نائية عن عالم البحر المتوسط لا لا يزال هناك من يقول حتى اليوم إن هـذا هو ماحدث فعلا ، ولكنا على ضوء معاوماتنا الحالية لا نستطيع إلا أن ننكر ذلك فقط ، والحقيقة أننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك ، فنثبت أن هذه الثقافات كانت جزءاً جوهرياً من عملية التعاقب الثقافي نفسه كما كانت الحال بالنسبة للرومان . وبتاتي ثقافات شرقي آسيا مؤثرات من جهات غربية أبعد من ذلك في العصور المتأخرة ، واستخدامها المخترعات وضروب التقدم بطرقها الخاصة المميزة لها ، ومعاونتها للسناصر الثقافية التي شقت طريقها غرباً إلى عالم البحر المتوسط - نتيجة لحكل ذلك أصبحت هذه الثقافات تابعة الحيرها ومستقلة بذاتها في نفس الوقت ، في صورة تبدو متناقضة ، ولكن ارتباطها بهذه التبعية كان من النوع الذي يجمع بينهما وبين الغرب في وحدة واحدة ، وذلك في تقدمهما في مدارج الحضارة ثم في بلوغما إياها .

وهناك خطوات رئيسية قليلة للغاية للتقدم الثقافي من بينها خطوات أقل منها شأنا ظهرت في آسيا، في الشرق أو في الغرب، طوال تاريخ نوطن الإنسان في أية بقعة وقد عجزت هذه الخطوات التقدمية عن عبور القارة لكي تظهر في ثوب ما

على مسافة بضعة آلاف من الأميال من النقطة التي يظن أنها موطنها الأصلى ؛ وهذا صحيح سواء كان اهتمامنا بالاختراع أو الزراعة أو بفكرة الكتابة ، أو باستخدام البوصلة . والواقع أن مبعد المسافة وجغرافية المكان تعجزان عن الوقوف في سبيل تقدم الإنسان ، وحتى الحواجز السياسية قد فشلت في منع امتزاج الأفكار والأعمال الفنية .

وسنبحث في الفصول التالية ظاهرة « الانتشار » بشيء من الفصيل ، أما في هذا الفصل فينبغي أن نعرف أن الانتشار عمل معقد ، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بما في الشخصية الإنسانية من حيل وتعقيدات. وبينا يممل قانون العرض والطلب في ناحية ، تعمل العاطفة الإنسانية في الناحية الأخرى . ولدينا في العصر التاريخي قصة « تشانج – كين – «Chang - Kien» مبدوث بلاط « هان » الذي سار غربًا إلى فرغانة طلبا للخيول ولدواع سياسية أخرى ، كما أن ماركو پولو ومن على شاكلته رحلوا إلى الشرق في القرن الثالث، عشر لأعمال تجارية ، كما رحل الراهبان الصينيان: فاهسين ( ١٩٩٩ – ١١١عم) وهسوان تسانج ( ١٢٩ – ١٤٥م) إلى الهند بحثًا عن مزيد من المخطوطات البوذية والتثقيف المقلى وبينا دخلت بعثات جماعة اليسوعيين الأوربين الصين في القرن السابع عشر والثامن عشر في سبيل « مجد الله » ، ارتاد بدو أواسط آسيا الشهرق والغرب بغية التوسع وبحثا عن الأسلاب على السواء. وليست هذه الأمثلة إلا عاذج اكمثير من الأسباب التي اجتذبت الناس شرقا وغرباً وكثير من هؤلاء قنعوا في أثناء الطريق بالمسير القصير فاستقروا حيث وصلوا ، في حين قطع غيرهم الطريق كله من انطاكيا إلى كاثاي . و بذكر التاريخ كثيرين من هؤلاء الناس وانتشار أفكارهم . ولكن عصر ماقبل التاريخ يتوقف على عالم الآثار ، وهذا عاجز عن تسمية القبيلة والقرية والخيمة ، أو الأشخاص الذين

رحاوا إلى هنا أو إلى هنالك حيث اختلطوا بغيرهم من الناس، ومزجوا وأضافوا ونشروا سمات الثقافة الإنسانية بشى الطرق وفي مختلف العمود. ولنا نسيطيع أن نصف أكثر من قدر قليل من البواعث الكامنة وراء هذه الأشياء، فعلم الآثار هو الذي يزيح الستار عن نتأج هذا الاختلاط وعن قدر من الطريقة التي تم بها هذا الاختلاط، أما الأسرار المعلقة التي تمثل على الدوام التفاصيل الإنسانية التي اجتذبت سكان آسيا وأفكارهم إلى صعيد واحد، فقد أفلت من بين أيدينا إلى الأبد.

ومع ذلك فنحن نستطيع أن نيدس ، ونحن نعلم أننا غير ممنعين في الخطأ ، كما أننا لا نستطيع أن نفض الطرف عن الحاجة، إلى تيسين الحياة الاقتصادية وطلب المزيد من الراحة والقوة العسكرية والنفوذ السياسي، وكذلك الضغط والنفي والهرب، والوهم والطمع والرغبة ، وشهوة التجوال والتنافس والعقيدة وما عداها - كل هذه الدوافع لا يحكن أن نفض الطرف عن واحد منها . . . القد كان في آسيا على الدوام أفق جديد يتطلع الناس إلى اجتيازه ، ووجد من غير شك أناس تطلعوا إلى المعادة حقيقية »فيا وراء ذلك الأفق، وربما شاعت أيضا عن «جزاناهو المحتملة أسبق من شائعات قبلاى خان بآلافي السنين .

إن تحسن طرق صناعة الأشياء ، ومامس النسيج الغريب الجديد ، والأزرار اللامعة ، وألو ان الأقشة المصبوغة ، أو الآنية الماونة ، واللحن الموسيق ، والنوق المجاوب ، وشهرة إبراء المرضى ، والقدرة على التسحيل والتدوين ، وكثير من هذه الأشياء تجتذب الرجال وتدفعهم على الاشتهاء والاقتناع باستخدام الشيء الجديد ، ولذا لم يكن عجيها في شيء أن يعلم الناس بعضهم بعضاعند أول اتصال يحدث بينهم ، ولذا لم يكن عجيها في شيء أن يعلم الناس بعضهم من المؤرخين الذين سبقوهم القد كان مؤرخو عصر ماقبل التاريخ ، كذيرهم من المؤرخين الذين سبقوهم

على علم بازد حام أصول الثقافة الآسيوية ، لأن البقايا الأثرية والمصنوعات الحجرية بميل إلى حكاية نفس القصة التي رويت فيما بعد بالألفاظ. ويصف الدليل الأثرى أصل كل ثقافة ونموها في كل منطقة من المناطق ، ثم يربط هذه الثقافات بالزمان والمسكان ، فإذا ما اجتمعت كلما بدأنا بالاهمام بتوحيد الأسس التي خططناها من قبل . وهذه الوحدة لا تميط اللثام عن شعب واحد فحسب ، ولكنما تحكى قصة تاريخ الإنسان بومته وليس علم الحفريات الخاص بشرق آسيا من بين علوم الحفريات الناهضة ، إذ لا يزال متأخراً عن علوم الحفريات في غرب آسيا وأوربا وإفريقية والأمريكتين ، سواء بوصفه علما ، أو بالنسبة لعدد الحفريات التي يمكن الاعماد عليها . وعند قراءة القصول التالية ، لا تستبين فيا سجلناه غير الثغرات الشديدة الوضوح ، ولكن ستبقى لدينا مادة كافية لإدراك الشكل العام الثقافة شرق آسيا في تلك الأزمنة البعيدة وهو شكل تدل مكونات هيكله على سعة الثقافات البشرية واعتمادها المتبادل العجيب كل على الأخرى في كافة العصور .

بدأت منذ أقل من مليون عام، عملية جيولوجية قدار لها أن تلعب دور أبارزا في تاريخ الأحياء وتاريخ الأرض التي تعيش فوقها ، وكانت هذه العملية بداية « العصر الجليدى » أو « عصر البليستوسين » . وربما كان قد مفى نحو ستين مليوناً من السنين منذ عصر الزواحف حين كان حيوان الدينصور الشهير المعروض الآن في كثير من متاحف الأحياء يمرح على الأرض، وفي أثناء ذلك الزمن الطويل تكونت على وجه الأرض معالمها الأساسية الحديثة .

و يطلق على الفترة بين عصر الزواحف (الحقب المتوسط) وعصر البايستوسين العصر الجيولوچي الثالث، ويقسمه الجيولوجيون إلى خمسة عصور فرعية هي : البليوسين، والأيوسين، والأليجوسين، والميوسين، والبليستوسين، ويمكن أن يقال بوجه عام إن العصر الثالث بمتاز بميزتين رئيسيتين : الأول أنه شهد التواء القشرة الأرضية، والثانية ظهور الثدييات وسيادتها على عالم الحيوانات.

فلقد تبكونت جبال الألب وجبال روكى، وسلاسل جبال الأنديز إبان العصر الثالث على أن هذه المرتفعات اليست إلا أمثلة للارتفاعات التي حدثت في كل مكان على وجه الأرض.

وحدث فى آسيا - إبان عصر الأيوسين · أن غربحر تيهز Tethys معظم الهند وتبت وتركستان وهضبة إيران . ووصلت الدراع الشمالية لهذا البحر منطقة المحيط المتجمدالشمالي مارة بشرق اسكندينافيا مباشرة فقصلت مايعرف الآن بشرق آسيا عن قارة أوربا ، كما غمرت ذراعه الشرقية الشرق الأدنى ومنطقة البحر المتوسط

واتصات بالمحيط الأطاسى ، وفصات بالضرورة كتلة أراضى أوراسيا عن كتلة القـارة الإفريقية .

ويمكن توضيح دائرة الالتواءات العظمى التى حدثت فى العصر الثالث أكبر توضيح بحقيقة هامة هى أن الصخور الأبوسينية الرسوبية لبحر تيثز يبلغ ارتفاعها الآن فى التبت ٢٠ ألف قدم فوق سطح البحر ، وأن تكوينات سلاسل جبال هيالايا وكركورم وألطاى ومايتبعها من تفرعات رئيسية وثانوية كانت من أعظم للعالم تشخيصاً للعصر الثالث .

وتعد هذه السلاسل من أحدث السلاسل الجبلية على سطح الأرض ، وهي الحقيقة من حداثة العهد بحيث يغاب على الظن أن نموها لا يزال مستمراً . ومهما يكن الدور الذي تمر به تكوينات جبال هيالايا في الوقت الحاضر ، فمن الواضح البين أن عملية التاكل لم تستطع حتى الآن الانتقاص إلى حد ما من الارتفاع العام لهذه الجبال . و يبلغ ارتفاع هضبة التبت في المتوسط ١٥ ألف قدم فوق سطح البحر ، ويصل ارتفاع بعض المهرات إلى ١٧ و ١٨ ألف قدم، ولا يعد هذا الارتفاع غير عادى في هذه الجبال . وتعلو فوق هذا الارتفاع الجبال الحديثة الآتية : إفرست غير عادى في هذه الجبال الهديدة التي يرتفع معظمها إلى هذا الحد ، وهي جميعا تعد وغير ذلك من الجبال المديدة التي يرتفع معظمها إلى هذا الحد ، وهي جميعا تعد غاذج بارزة للارتفاع الهائل الذي بلغته الصخور الرسوبية البحرية في عهودها الأولى

و يطلق على سلسلة جمال هيمالايا أحياناً « سقف الدنيا » وأسباب ذلك واضحة وهي تستحق أن يطلق عليها « جدار آسيا » فقد يكون اسماً مناسباً كذلك. وإذا فحصت خريطة طبو غرافية متقنة لآسيا ، فإنك تلاحظ أن سلاسل جبال القارة تتجمع في منطقة اليامير شمال شرق الهند وتتصل «بعقدة» اليامير «سلاسل جبال

آسيا الرئيسية ، فإلى الغرب تمتد جبال هندكوش إلى جبال إلبرز والقوقاز ، و في الشمال الشرق تتصل جبال تيان شان بجبال ألطاى ، و من ثم تمتد إلى ما وراء بايكال . وتمتد سلاسل جبال كركورم وهيالايا بوجه عام شرقا على خط مستقيم بايكال . وتمتد سلاسل جبال كركورم وهيالايا بوجه عام شرقا على خط مستقيم بالنسبة «لمقدة» جبال الپامير ، ولهذه السلاسل الجبلية عدة فروع أهمها : كوناون التي تكوين مع « ألطين طاغ » حدود التبت الشمالية ، و ساسلة « نان شان » التي يبدو أنها تنحني جنوباً من محور شرق \_ غربي ، ثم تمتد إلى الجبال الرئيسية في جنوب آسيا الشرق .

لقد أشرنا إلى أن « بحر تيبرز » فصل قارات أوربا وإفريقية وآسيا بعضها عن البعض في العصر الأيوسيني ، وحبن ارتفعت الأرض في العصور التالية تراجع البحر و تضاءل هذا الانفصال باتصال الأرض ، ومن ثم تهيأت الفرصة لحياة الحيوان وتحركه فانطلق في حرية من منطقة إلى أخرى وأخذ بحر «تيبرز» يتقلص شيئاً فشيئا حتى أخذ شكله الحديث المعروف بالبحر المتوسط . و بينا كانت هذه العملية تتم ، كانت أراضي أو راسيا الفسيحة تبرز إلى الوجود . وكان مناخ العصر الأيوسيني – الأليجوسيني» في أوراسيا لطيفا فيا يظهر فنمت النباتات الاستوائية وامتدت إلى أقصى شمال تركستان الروسية و جنوب سيبريا ، كما امتدت أراضي الحيط الأطلسي إلى المحيط المادي . وكان معظم القارة يتمتع بمياه موفورة وكثر بها الحيوان والنبات .

لقد كان لتكوين الجبال أثر عيق على أروع نعيم أرضى ، وشهدت الحقبة الأخيرة من العصر الثالث تقسيم أوراسيا وتجددها بشكل مثير ، فتكون جبال هيالايا عزل الهند عن بقية آسيا فأصبحت شبه جزيرة الهند وحدة جغرافية قائمة بذاتها ، أو شبه قارة ذات مميزات ومعالم ظاهرة نتيجة لعزلتها . وكان لا بد أن بذاتها ، أو شبه قارة ذات مميزات ومعالم ظاهرة نتيجة لعزلتها . وكان لا بد أن

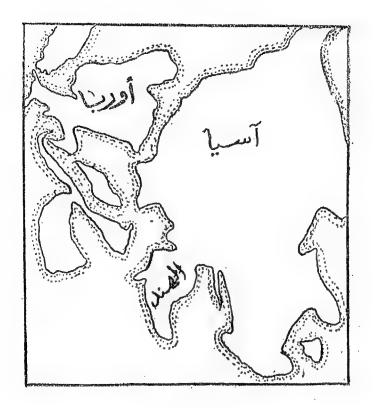

شكل رقم (١) خريطة أوراسيا إبان عصر الأيوسين (عن جرابو ١٩٢٥)

يؤثر هذا العامل الجغرافي في الثقافة البشرية في العهود التالية تأثيراً بينا ، كما أثر عليها نمو النباتات وظهور الحيوانات في عصر الپليوسين .

وأوجدت عقدة حبال پامير وهضبة التبت وسلاسل جبال ألطاى وما جاورها من سلاسل جبال سيبريا مثل ستانوڤوى ويابلوندى ــ أوجدت حاجزاً جغرافياً بين شرق آسيا وغربها ، وهو من الأسباب التي تجعل تسمية الإجدار آسيا » تسمية

ملائمة بالنسبة للدور الذى أدته هذه السلاسل الجباية لتاريخ القارة . ولعل تقسيم هكيانج » الكلاسيكي للشعر إلى شرق وغربي له أصل من چيولوچية العصر الثالث إذ لم يعد الانتقال من جهة إلى أخرى بالأمر الهين . والحقيقة أن هذا الانتقال لم يعد مستطاعا بالنسبة لأوضاع معينة في الحياة . وكان لابد أن تزداد هذه الحقيقة وضوحاً \_ كا سنرى \_ لأنها أدت إلى تكوين « مناطق ثقاقية » ذات مميزات طبيعية وبشرية كل منها لها معالم خاصة .

وكانت القشرة الأرضية إبان دور التقلصات المضاعفة واقعة تحت ثقل وضغط شديدين ، لأن الضغوط التي تقع على جهة ما ، ربما تسبب التواء عظيا في الطبقات الصخرية ، في حين أنها قد تؤدى في مكان آخر إلى هبوط جسيم في سطح الارض لإيجاد نوع من التوازن . وجدير بالملاحظة أن هذا الاثر لم يتناول الجهات المجاورة للجبال مباشرة دون غيرها ، بل تناول في الواقع قارة آسيا كاها . كما أن الالتواء المستمر في القشرة الارضية كان يصحبه انحسار مماثل في مياه البحار ، وشقت أنهار آسيا العظمى مجاريها المعقدة في الطبوغرافية الجديدة ، وأصبح مناخ القارة ومناطق الحياة فيها أكثر تبانيا .

وتتميز جهات آسيا الداخلية بتلك المنخفضات الصحر اوية وأشهرها صحر اوات: جوبى وتكلا ما كان، وداشت \_ أى \_ كاڤير \_ ويمكن وصف هذه المنخفضات جغر افياً بأنها منخفضات من العصر الثالث نشأت من تقوس القشرة الأرضية عند المركز، بينما ارتفعت الجبال على امتداد حوافها . ويبلغ اتساع إقليم جوبى نحو المركز، ميل ، وطولها من الشرق إلى الغرب يزيد على ألف ميل ، وتقع في هضبة آسيا الوسطى ، وتشمل حدودها الشمالية على سلاسل جبال ألطاى وجبال إقليم ما وراء بيكال ، أما حدودها الجنوبية فهي جزء من مرتفع هضبة آسيا الوسطى ما وراء بيكال ، أما حدودها الجنوبية فهي جزء من مرتفع هضبة آسيا الوسطى

وسلاسل جبال نان شان التى تغطى التبت الشرقية . وتوجد إلى الشرق جبال خنجان القديمة بمنشوريا تحيط بها الحمم البركانية المتجمدة التى ترجع إلى العصر الثالث ؛ وهى جزء من ظاهرة الالتواء التى كانت سائدة فى ذلك العهد . أما سلاسل جبال تيانشان التى لابد أنها كانت تشمل المنخفضات الثانوية فى زنجاريا، وربما شملت أيضاً منخفضات لوب نور (تاريم) ، فهى خير مناظر لمرتفعات منخفض جوبى الغربية . ولم تقكون هذه المرتفعات دفعة واحدة ، بل على العكس يرجح وجود تباين كبير فى زمن حدوثها وفى شكلها . ويغلب على الظن أن جزءاً على الأقل من تضاريس منخفض جوبى وجد قبل العصر الثالث .

ويعد منخفض صحراء جوبى من ناحية أخرى نموذجاً رائعاً لدراسة التاريخ الهجيولوچي لآسيا ، ولذا كان هذا المنخفض هدف البحوث الواسعة النطاق التي قامت بها بعثة (روى تشابمان أندروز) التي أوفدها المعهد الأمريكي للتاريخ الطبيعى في عشرينيات هذا القرن ، ولهذا ظفر هذا الجزء بدراسة أدق من أية دراسة أجريت على أى منخفض من منخفضات آسيا . وقد بينت دراسات چيولوچي البعثة وعلماء الحفريات أن الصحور الرسوبية كانت قد تراكمت إبان الجزء الأخير من عصر الزواحف ( المعروف بالعصر الكريتاسي أو الطباشيرى ) في منخفض تحكون في عصر سابق له . وإبان العصر الثالث أخذ المنخفض شكله الحالي بحدوده ذات الارتفاعات العالية . وقد حملت عوامل التعرية صخوراً رسوبية إلى جوبى حيث تراكمت بكيات متفاوتة ، وفي أزمنة مختلفة حتى العصر الجليدى ، ومع ذلك فن المهم ملاحظة أن وفرة الإرساب في العصور المتأخرة لم تبلغ ماكانت عليه في العصور السابقة . وقد يفسر ذلك وجود اتجاه عام نحو الجفاف ، ورغم هذا ببدو أنه لم توجد فترة ما طوال العصر الثالث بأكله بلغ فيها المطر درجة كبيرة ببدو أنه لم توجد فترة ما طوال العصر الثالث بأكله بلغ فيها المطر درجة كبيرة

من الغزارة ، كما أن المناخ وفقاً لما انتهى إليه العالمان « بركى وموريس أى » ( چيولوچيا بمثة أندروز المتقدمة الذكر ) كان يختلف بين الجفاف وشبه الجفاف طوال العصر الشالث . وقد كان هذا من حسن حظ علماء الحفريات ببعثة أندروز لأن التكوينات الأولى للحفريات كانت مكشوفة عادة مماجعلها في متناول أيديههم .

والشيء الذي يعنينا الآن هو حفاف منخفضات آسيا الوسطى ، فارتقاع الجبال له أثر حاسم في المناخ ، فالجدار الجبلي يمكن أن يصد الرياح المحملة بالأمطار كما تصد جبال هيالايا الرياح الموسمية التي تجتاح المحيط الهندي وتسبب هطول أمطار غزيرة على المنحدرات الجنوبية بيما تسبب جفافاً في شمال التبت . وكذلك تدين الغابات المطيرة في نيبال وآسام بوفرة نمائمها لهذه الجبال ، كما يرجع جفاف أراضي سيكيانيج القاحلة ذات الحرارة المحرقة إلى هذه الجبال نفسها وإلى سلاسل الجبال المتصلة بها، فمن الجلي إذن أن سلاسل الجبال في آسيا هي العامل الرئيسي في وجود ذلك النطاق الصحراوي المنخفض الجاف الممتد من منشوريا إلى أوكرانيا . والمنحدرات العايا للحبال المتاخة هي وحدها التي تستطيع أن تحجز الرياح المطيرة ، ويترتب على ذلك الخبال المتاخة هي وحدها التي تستطيع أن تحجز الرياح المطيرة ، ويترتب على ذلك اختلاف كمية الثاوج المتراكمة على قمها بحسب المواسم ودورات الجفاف والمطر .

وليس لرياح المحيط الهندى المحملة بالمطر ، المندفعة إلى القارة نتيجة لانخفاض الضغط فوقها صيفاً غير أثر قليل على أقاليم آسيا الداخلية بسبب هذه الحواجز الجباية . وتحمل الرياح الشرقية أو الشمالية الغربية التي تهب من المحيط الا طلسي والمحيط المتجمد الشالي المطر إلى جوبي أو إلى داشت \_ إي \_ كافير - Casht - i على \_ Kavir . ولما كانت كتلة أراضي أوراسيا تمتد عدة آلاف من الا ميال بين هذه هذين المحيطين ، فإن الرياح الشرقية لا تحمل إلا قليلامن الرطوبة إلى هذه الا قاليم الصحراوية .

ولقد أتيح لى مشاهدة التباين الهائل بين منطقتين إحداها تصل إليها الأمطار الموسمية والأخرى تعتمد على رياح الحيط الأطلسي . فقد كنا نسير في شهر يولية في رخلة قصيرة إلى وادى السند بغربي باكستان ، وكنا بالقرب من مدينة بنتجاب عَاصِمَة مَولَتَانَ ، وَكَانَ كُلُّ مَا حَوْلَنَا مِن نَبَاتَاتَ شَبِّهِ مِدَارِيَة يَانِعًا غَزَيْرًا ، ولم تلبث السهاء أن تلبدت بسحب كثيفة سوداء أخذت تتسابق في سرعة كبيرة تجاه الشمال الِشرق ، وكان الهواء رطباً شديد الحوارة . وهطل في هذه الأثناء أغزر مطر شهدته في حياتي بين هدير الرعد و وميض البرق ، حتى لقد ححبت أستار المطرمنظر الأرض، وارتفعت مياه الجداول الموحلة فوق مجلاتنا حتى أصبح تقدمناعسيراً. وبعد مضى عشر ساعات ومسيرة أكثر من مائتي ميل ، وقفت فوق صخرة مروحيـة الشكل متدحرجة من منحدر جبل شديد الجدب. وكان الجو مبهجا صافیا ، و الهو اء حار ا جافا ، فحاولت تبرید وعاء ماء فی نبع جبلی صفیر یتدفق ماؤه من الصخرة . . كانت الخصروات مبعثرة هزيلة ذات أشواك ، وكان مركزنا آنئذ أمَّام «مو لتان» مباشرة بإقليم الحدود الشمالية الغربية على ارتفاع ستة آلاف قدم فوق سطح البحر ، أو خمسة آلاف قدم فوق مركزنا الأول الذي كنا عنده منذ عشر ساءات مضت . وكانت هذه المنطقة الجبلية جزءا من منحدر هضبة إيران الشرقية في قلب آسيا .

إن التناقض بين الإقليمين ملحوظ للغاية ، فلكل منهما مقومات مناخه ومعالمه الجغرافية وبنائه البيئى ، و إنك تقابل هذا التناقض بصورة أوضح فى معظم جنوب آسيا .

وإذا تتبعنا الرياح الموسمية الصيفية فى شرق شبه جزيرة الهند، فإنا نجد القسم الغربي من جنوب شرق آسيا يتاقى أمطارا غزيرة، ومزروعاته فى جملتها مدارية . أما الإقليم الشرقى من جنوب شرقى الهند فيتلقى بالتالى أغزر أمطاره فى الشتاء،

تُحملها إليه الرياح الموسمية الشرقية . ونباتات هذا الإقليم مدارية كذلك في جملها . ويرجع الفضل الأكبر في هطول الأمطار الموسمية إلى وجود الجبال الرئيسية بجنوب شرق آسيا ، وهي التي تمتد من الشمال إلى الجنوب في سلاسل منخفضة متفاو تة الارتفاع قلما يزيد ارتفاعها على ٨ آلاف قدم .

أما بورما وتايلاند و الملايو وشرق الهند الصينية فتغزر أمطارها من إبريل إلى أكتوبر عند ما تهب عليها الرياح من الجنوب الغربي ، ويتلقى شرق الهند الصينية وجزء من جنوب الصين أغزر أمطارها السنوية من سبتمبر إلى يناير نتيجة للرياح الموسمية الشمالية الشرقية ، ورياح التيفون (الزوابع)من بحرالصين الجنوبي .

وإذا تقدمنا في الصين صوب الشمال أو الشرق فإننا نجد أن جنوب الصين في الشتاء تحميه الجبال الواقعة في الغرب والشمال، وينجم عن ذلك أن الرياح القطبية الباردة الجافة الآتية من سيبريا متجهة جنوبا في شهور الشتاء تنحرف إلى سهل الهر الأصفر بالصين الشمالية مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة وأثربة كثيرة تحملها من أو اسط آسيا الجرداء مع قليل جدا من الرطوبة، في حين شهطل على الصين الجنوبية أمطار غزيرة نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الصيفية عليها بعد مرورها ببحر الصين الجنوبي، ولهبوب رياح التيفونالتي تساعد بدورها على غزارة الأمطار.

والصين وعرة التضاريس بوجه عام وخاصة فى الجنوب والغرب، فلا غرابة إذن أن تسقط الأمطار التى تحملها الرياح الجنوبية فى الجنوب، فى حين أن الأمطار قلما تزيد على ٢٠ بوصة سنويا فى سهل الصين الشالى . أما درجة الحرارة والضعط فتدرجهما واضح للغاية بين شمال الصين وجنوبها وذلك بالنسبة لتأثير القارة فى الشمال والمحيط فى الجنوب .

و لما كانت أراضى شرقى الصين لا تبلغ فى أى جزء من أجزائها ارتفاع الجزء الغربى فإن مناخها أقل تأثرا بالجبال من أى جزء آخر فى آسيا ، فهناك الرياح الجنوبية تواجه الرياح الشالية ، كا أن التغير المستمر فى تطرف الطقس الناتج عن تناقض المؤثرات الجوية كدرجة الحرارة والضغط والرطوبة الخ ، . هذا التغير يجعل الطقس شديد التقلب ، و لعل هذا من بين « مآسى الصين » لتأثيره المباشر على نمو الغلات وحدوث الفيضانات .

ولقد أثر تكوين الجبال خلال العصر الثالث في استقرار الطقس ، كما رأينا، كان لهذه الجبال دور في تنوع الحياة ، وقد بين الجغرافيون أن في الإمكان تقسيم الكرة الأرضية كلها إلى مناطق و فقا لنوع الحياة ، أي مناطق جغرافية يكون فيها المناخ والتربة والحيوان والنبات من طراز مميز نظرا المصلة المعقدة بين كل منها والأخرى وتميل مناطق الحياة هذه عادة إلى الامتداد عبر القارات في شكل أحزمة يختلف عرضها وفقا لتدرج الحرارة ، ولذا نجد في أشد جهات آسيا برودة ، كشمال سيبريا شتاء طويلا يحول دون نمو الغابات ونباتات الطقس الدفيء وحيوانه . فالبيئة إذن من نوع التندرا . ومن جهة أخرى تنمو غابات آسيا الشرقية المدارية بالقرب من خط الاستواء نموا غزيرا في جو حار مشبع بالرطوبة فتهيء الحياة لعشرات الألوف من الحشرات و الأزهار وضروب من الزواحف والبرمائيات والثدييات . ويوجد بين هذين الطرفين مناطق أخرى لكل منها نميزاتها الخاصة . ولقد قسمها الجغرافي « برستون جيمس » إلى ثماني مناطق أو مجموعات نوعية هي :

مجموعة ١ – الأراضي الجافة .

٣ - أراضي الغابات المدارية .

- لا ٣ أراضي غابات البحر المتوسط القصيرة الأشحار .
  - « ٤ أراضي غابات العروض الوسطى الختلطة .
    - « ه أراضي الحشائش.
    - « ٢ أراضي الغابات الشمالية .
      - « ٧ الأراضي القطبية .
      - « ۸ الأراضي الجبلية .

وتعد صحراء جوبى وحوض تاريم وصحراوات تركستان وكيزل كوم وكراكوم أمثلة جيدة من قارة آسيا للمجموعة (١) حيث يبلغ سقوط الأمطار ١٠ بوصات أو أقل ، ودرجات الحرارة فيها متطرفة والنباتات متباعدة والحياة شحيحة اللهم إلا فى المواسم أو الأماكن التى يتوفر فيها الماء حيث تميل إلى التباين والتعدد بصورة تدعو إلى الدهشة .

أما أراضى الغابات المدارية ( مجموعة ٢ ) فترخر بطبيعة الحال بما يسكنها من حيوان كثير متصل ( بما فيه الحشرات ) ومن نبات موفور. وقل أن يزيد فرق الحرارة فيها بين الليل والمهار وبين الفصل والفصل على أربعين درجة . وأخص مايميز هذه الأراضى سقوط المطر الغزير المتواصل الذي يؤلف شطرا من كل يوم تقريبا من أيام السنة . ووديان الأمهار العظمى والأراضى الساحلية الكبيرة في جنوب شرق آسيا وفي كثير من بلاد الهند واقعة في أراضى الغابات المدارية كالمسبقت الإشارة.

وتوجد أراضى غابات البحر المتوسط القصيرة الأشجار (مجموعة ٣) مبعثرة بشرق آسيا ولكمها نموذجية في الشرق الأدنى. وهي تنمو على المنحدرات الغربية لسلاسل الجبال، ويمتاز جوها بالحرارة والجفاف صيفا والاعتدال مع أمطار

متقطعة شتاء. أما الزراعة فمحدودة لا أن ما يهطل من الأمطار على هذا النوع من الأراضي لا يزيد إلا قليلا على ما يهطل على الأراضي الجافة.

وتوجد أراضي الغابات المختلطة بالعروض الوسطى ( المجموعة ٤ ) في شرقي آسيا بالجهات المنخفضة عند نهري يانجتسي وهوانج هو ، وفي أودية أنهار صغيرة أخرى في شرق الصين خاصة ، وهي أكثر مناطق الصين ازدحاما بالسكان. وهنالك كما قلنا تباين في سقوط المطر بالصين يعتمد على الموقع وعلاقته بالرياح الموسمية أو الرياح العاصفة (السيكلون). وتهطل أمطار غزيرة على أراضي (مجموعة ٤) وتعد الأراضي الوطيئة الشرقية بأمريكا الجنوبية أمثلة حسنة لهذه المجموعة مع ملاحظة أن هذه الغابات خليط من الأشجار النفضية والصنوبرية ، وبالنسبة لاعتدال هطول الأمطار وجودة التربة وتوازن درجات الحرارة ازدهرت الزراعة في هذه المجموعة ولذلك قامت بدور واضح للغاية في تاريخ الإنسان . كما تعد أراضي ( المجموعة ٥ ) ، أي أراضي الحشائش منطقة حيوية أخرى فقد ثبت أن ١٩ / على الأكثر من سطح الأرض مغطى بالحشائش، وبالنسبة لتوسط هذه الأراضي بين الآراضي الجافة والغابات فإنها تؤثر على الصحراوات المتاخمة للسهول التي يبلغ هطول الأمطار عليها غالبا نحو ١٠ إلى ٢٠ بوصة سنويا ، ولذلك لا تستطيع الرطوية أن تصل إلى أكثر من عنى التربة السطحية التي لا تسمح إلا بنمو الحشائش، ومن ثم تقاوم الظروف الصحراوية، وتمتد السهوب العظمى من البحر الأسودإلى ألطاي ، وهناكسهوب أقل اتساعافي منحيي أردس Ordos في هو البجهو وفى منشوريا؛ فحيثًا وجدت الظروف المساعدة على الرطوبة بالقرب من الأراضي الصحراوية وجدت حشائش البراري الطويلة ، ومع ذلك فلا توجد البراري في شرق آسيا إلا على نطاق ضيق غير واضح نسبيًا في شقة من أرض منشوريا .

وتنسم الغابات إلشالية (المجموعة ٦) بشتاء قارس طويل وصيف يميل إلى البرودة ومدى الحرارة فيها ملحوظ للغاية ، وهي متطرفة تطرفا عظيا تحت الصفر ، وهذه حالة شائعة في مثل تلك المناطق كشال شرق سيبريا إذ سجات درجة الحرارة مسلا ٢٥٩٦ مدينة فرخوينسك مسلا ٢٥٩٦ فهرميت تحت الصفر في فبراير سنة ١٨٩٢ بمدينة فرخوينسك بشمال شرق سيبريا . وفي يولية سجل لللاحظون هناك درجة حرارة ٥٩٣٥ فوق الصفر !! . ومناخ الغابات الشمالية قارس يكفل هطول أمطار متقطعة صيفاً ما عدا الجهات القريبة من السواحل حيث يتراكم الجليد ، أما الشتاء فجاف . ويلبحاً إلى الغابات النفضية في الغالب كثير من حيوانات الصيد ذات القراء مثل السمور والدب والسنجاب وكلب الماء ، كما يوجد بهذه المنطقة الأيائل والوعول والرئة . ويطلق على هذه المجموعة عادة اسم « تايجا Taiga » وخاصة إذا كانت كثيرة ويطلق على هذه المجموعة عادة اسم « تايجا Taiga » وخاصة إذا كانت كثيرة ويطلق على هذه المجموعة عادة اسم « تايجا Taiga » وخاصة إذا كانت كثيرة ويطلق على هذه المجموعة عادة واسعة من سيبريا تقع في التايجا هذه .

وتمتد الأراضى القطبية (مجموعة ٧) من المناطق المنعدمة النبات إلى مختلف مناطق التندرا حيث تنمو بعض الشجيرات المنخفضة في الأماكن المحمية، أو الطحالب والأشن (١) في نقط متفرقة مكشوفة نمواً غير مستقر . ويمتاز مناخ هذه المنطقة بطبيعة الحال بقسوة البرد وطول الشتاء . وتلعب الشديبات البحرية دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية عند سكان الأراضي القطبية مع أن كثيراً من حيوانات التايجا تهاجر إلى التندرا في مواسم معينة . ومما يبعث على الدهش وجود كثير من التأيجا تهاجر إلى التندرا في مواسم معينة . ومما يبعث على الدهش وجود كثير من الحشرات ـ ليس أقالها البعوض ـ في تلك المنطقة . وتقع الأراضي القطبية بأقصى الشمال سيبريا ، وتمتد امتداداً كبيراً إلى الشمال الشرقي حيث تصل إلى شاطيء المحيط الهادي .

<sup>(</sup>۱) الأشن جميع أشنة وهمه نبات يتركب من طعلب وفطر يعيمهان معيمة منفعية متبادلة (المراجع).

أما الأراضى الجبلية (مجموعة مر) فتشذ عن قاعدة التوزيع الأفق للحياة في المناطق المختلفة لأن هذه المناطق توجد في كل مكان وفق فكرة بنائية فنية ، أما التوزيع الرأسي للنباتات الملائمة لمنطقة الجبال فله أهمية خاصة . ومن اعتاد تسلق الجبال يدرك بوضوح تغير المناظر الطبيعية كلا ارتفع إذ يجد بين سفح الجبل وقمته مناطق من النباتات مطابقة تماما لمعظم مناطق الحياة التي يمكن أن يقابلها الإنسان في أثناء سفره شمالا في خط مستقيم من نيويورك أو بكين . وفي نيبال يستطيع الإنسان أن يبدأ رحلته من منطقة الغابات المدارية إلى أن يبلغ المنطقة القطبية مع الرحالة «هيلاري ببدأ رحلته من منطقة الغابات المدارية إلى أن يبلغ المنطقة القطبية مع الرحالة «هيلاري وتنزيج (۱) » فوق خط الثلج الدائم على قمة إفرست ، وهذا يعادل إلى حد قريب جدا الأحوال الميثية التي يدركها شخص يسير شمالا من هنج كنج إلى شبه جزيرة « تشوكتشي » في سيبريا .

أما على أطراف هذه المناطق الحيوية فتوجد منطقة قاما يمكن تحديدهاتحديداً دقيقاً ، لأن وجود مناطق انتقالية يعد قاعدة أكثر منه استثناء ، وذلك لأرف أطراف الغابات قد تمتد داخل الأقاليم المجدبة في أثر مهر كالنيل أو السند ، وقد تختلف الأماكن المحلية عن التقسيم العام لإقليم من الأقاليم جغر افياو حيوياً باانسبة لظروف جغر افية شاذة . وخير أمثلة لذلك الجبال أو حتى التلال التي يسبب ارتفاعها هبوط درجة الحرارة وتغير كمية الرطوبة في مكان ماعنهما في الجهات المحيطة به بالقياس على ماقد يحدث في مناطق أخرى. ومن ثم فإن موقع التندر ايكون بأعلى جبال هيالايا التي تعد من وجهة النظر الجغر افية على حدود الهند المدارية .

ومن الظواهر الهامة التي لاحظها علماء الأحياء والنباث، طابع العزلة الذي

تسم به الحياة الطبيعية في موقع جغرافي معين . فلو افترضنا وجود أقوام من الناس مختلفين عاشوا على منحدر تل إبان العصر الجليدى ، فإنهم يتغلبون على الجوالبارد وحين يأخذ الجو في الدفء عند تراجع الجليد ، فإن هؤلاء الأقوام بدلا من متابعة الجو البارد الملائم لحياتهم والانتقال إلى المنطقة الشمالية الباردة ، يصعدون إلى أعلى التل حيث يجدون هنالك مقابلا لهذه المنطقة . ثم يشمل الدفء بعد حين الأراضي الوطيئة ، وتقوم فيها حياة المنطقة المعتدلة أو المدارية ، ولما كان هؤلاء الأقوام قد أصبحوا على عادات راسخة فإنهم لا يستطيعون الهبوط من على التل واجتياز الأراضي الواطئة والا تصال ثانية بإخوانهم في المنطقة التي انحسر عنها البرد والتي أصبحت الآن بعيدة عنهم . ومن ثم يبقون حيث هم منعزلين تماما في مكانهم على قمة التل، وهم يميلون في عزلتهم إلى التراوج بذوى قرباهم دون غيرهم . ومع ذلك فإن بعضهم وهم يميلون في عزلتهم إلى التراوج بذوى قرباهم دون غيرهم . ومع ذلك فإن بعضهم أو « الواحات » في مثل هذه الأماكن البيئية في كل مكان من العالم وتظل أدلة عية على حالة المناخ في العصور الغابرة .

ولقد اعتاء علماء الحفريات تسمية العصر الثالث بعصر الثدييات لأن أنواع الثدييات كانت هي السائدة خلاله، ومع ذلك فإن تسميته بـ (عصر النباتات الزهرية) تعد كذلك تسمية مناسبة لأنه خلال ذلك العصر انتشرت النباتات المغطاة البذور (١) بكافة أشكالها الحيرة انتشارا سريعاً فوق سطح الأرض حتى ليبدو كأن ليس هناك غير أشد أنواع المناخ قسوة وأكثر بقاع الأرض جدباً ليبدو كأن يمنع مختلف الأشجار التي تسقط أوراقها في مواسم معينه والشجيرات

 <sup>(</sup>۱) نباتات یفطی بذورها غلاف ، وهی تمتاز عن النباتات الأخرى ذات البذور الهارية
 من الفلاف الظاهرى والى تسمى مدراة البذور مثل نباتات الصنوبر والأرز (المترجم) م

المزهرة والحشائش من الاستقرار في التربة . وقد نتجعن ذلك أن غزرت النباتات المغطاة البذور غزارة امتدت من الغابات المدارية حتى التندرا وأخذت أشجار البتولا والقيقب والسنديان (البلوط) مكامها الجديد بجانب الأشجار المخروطية . وفي عصر الميوسين كانت الحشائش في الأماكن الجرداء المتزايدة في قلب آسيا تكون محيطات خضراء «منبسطة» واستضافت المناطق المتعدلة الحرارة والمناطق المدارية صنوفاً عديدة من الأزهار والشجيرات والمكلا والأشجار التي تنافس في غزارتها غابات السرخس في العصر القحمي التي سبقتها إلى الوجود بأكثر من مائي مليون سنة ، هذا إلى كثير من شتى فصائل النباتات التي تدل على غزو النبات الأرض وعلى حدود القطبين، النباتات مغطاة البذور لسلامة تأقلمها، وصفة التأقلم في النباتات هي التي تسمح للجغرافي أو عالم النبات بمعرفة حالة الحياة في شتى مناطق الأرض في الأزمنة الغابرة والعصور الحديثة على السواء .

ولعل ذلك البساط الأخضر الذى ازدهر فى العصر الثالث كفل للحياة أساساً قد لا يضارعه أساس آخر فى تاريخ الأرض الطويل. ولا شك أن عالم الثدييات يدين بسيطرته على جزء غير قليل من الأرض لهذه النباتات الوافرة. ومن المؤكد أن انتشار ضروب الثدييات فى المناطق الجانبية من الأرض لا يمكن أن يكون قد حدث إلا نتيجة لهجرة النباتات إلى تلك الأماكن. وسوف تنضج هذه الحقيقة فى العصر الجليدى التالى حين كان بقاء النبات والحيوان غير مستقر.

لقد كانت أقدم الثديبات في العصر الثالث بدائية للغاية، وهي تشمل الحيونات الجرابية sectivozes والقرميات أوالثديبات الجرابية Creedonts و Creedonts وغيرها من الحيونات العليا

القديمة .وكانت القرميات من الحيوانات الآكلة اللحوم بينما كان النوعان الأخيران من أكلة الحشائش ذوات الحوافر أو الثدييات ذوات الأظلاف . وقد تزايد الاختلاف بين الحيوانات آكلة اللحوم في أخريات العصر الثالث الأعلى .

ويرجح أن انتشار الحشائش في مساحات واسعة بنصف الكرة الشهالي كان ذا أهمية كبرى بالنسبة للثدييات ، لأن هذه الحشائش كفلت لها غذاء من نوع معين وازداد تأقلم ذوات الحوافر بأراضى الحشائش حتى بلغ تنوع هذه الحيوانات أقصى مداه بالرغم من بقاء بعضها في الغابات . وغمرت الأراضى القسيحة المكشوفة بالأنواع الأولى من أجداد الحصان والفيل والجل والخرتيت وغيرها ، وتطورت أسنان وحوش العصر الثالث إلى شكل مفرطح يلائم مضغ الحشائش الصلبة التي تعيش عليها ، وأكسبها تطور أقدامها ذوات المخالب أو الأصابع إلى أقدام ذات تعيش عليها ، وأكسبها تطور أقدامها ذوات المخالب أو الأصابع إلى أقدام ذات موافر ، سرعة عظيمة في الجرى الذي أصبح ضرورة مادية عندما تكاثرت عدداً ونوعاً فصائل الحيوانات آكلة اللحوم كالقط والكلب . وقد استخدمت هذه ونوعاً فصائل الحيوانات آكلة اللحوم كالقط والكلب . وقد استخدمت هذه الوحوش القطعان الظافية الوافرة ، مورداً لطعامها كما يعتمد الأسد الإفريقي اليوم على قطعان الماشية في شرقي إفريقيا في طعامه .

واختلاف الحيونات باختلاف مناطق الحياة التي عاشت فيها من قبل ، أمر واضح للغاية إبان العصر الثالث، بل أصبح أشد وضوحاً عندما انسع نطاق الارتفاعات الأرضية . كما ساعدت عوامل العزلة الناشئة عن هذا الارتفاع أو الحواجز الجغرافية على جمل التوزيع النوعي للحيوان في أوراسيا أمراً معقداً ، ويرجع الفضل في خصص الحيوانات إلى بعض هذه العوامل الجغرافية على الأقل .

ومن أهم ضروب التخصص ، تأقلم الرئيسيات (١) بالحياة الشجرية ( المعيشة

<sup>(</sup>١) الرئيسيات من حيوانات تدبية راقية تشمل الهيمور والترد والإنسان ( المراجع ) .

فوق الأشجار) وبكل ما يتصل بها من حدة البصر وخفة الجسم ورشاقة اليد والقدرة على سرعة تحريك الأطراف. ويغلب على الظن أن مناطق الغابات المختلطة المعتدلة الحرارة، ومناطق الغابات المدارية كانت أكثر ملاءمة للحياة الشجرية من مناطق الغابات الأخرى، فالأخيرة بنوع خاص تمتاز بطبيعتها بوفرة جوزها وفاكيتها وحضرها وحشراتها، ويبدو أنها أمدت الرئيسيات في العصر الثالث بأوفر قسط من وسائل الحياة. ويغلب على الظن أيضاً أن هذه الرئيسيات (الحيوانات العليا) كانت أكثر ميلا إلى الازدهار في الأجواء الدافئة منها في الباردة.

وأقدم الرئيسيات كانت من فصيلة الليمور الشجرى، ولكن عندما حل عصر الأليجوسين كانت هناك نسانيس صغيرة وأنواع من القردة استطاع علماء الحقريات القديمة استخلاص بقايا أجدادها العليا من رواسب عصر الأليجوسين والميوسين في بلاد كالارجنتين ومصر وكينيا (١)

وإبان الجزء الأخير من العصر الثالث ، كانت الأصول الأولى لكشير من أنواع الرئيسيات الموجودة في الوقت الحاضر قد تطورت تطوراً تاماً ، ومن أهمها نسانيس الدريو بثيسين ( Dryopithecine) الذي يماثل طرف ضرسه الطاحن ضرس الإنسان تماما .

ومن الجلى أن عدداً من الرئيسيات كان أرضياً (لايعيش فوق الشجر) أكثر منه شجريا ، يدل على ذلك طبائع البابون والغوريلا. ونزوع بعض الحيوانات العليا إلى المعيشة على الأرض سمح لها بمزيد من القدرة على التحرك

<sup>(</sup>۱) وجدت بقايا Homuneulus بالأرجنتين ، وبقايا Moeripithecus و Homuneulus و Propithecus و Propithecus و Proconsul و Xenopithecus في كينيا ، وكلها أسماء لاتبنية لحيوانات منقرضة من الرئيسيات .

خارج منطقة الحياة ، وهذا يدل على وجود الحيوانات العايا في بعض المناطق المتاخة الغامات مثل أرض المراعى (Veldt) أو أرض الشجيرات القصيرة (Park Lands) مجنوب إفريقيا وشرقها وبالهند . وتختلف ضروب التخصص التي نمت في الحيوانات العليا اختلافا تاما ، فمن ذيل يستطيع القبض على الأشياء عند قرد العالم الجديد ، إلى مؤخرة ملتهبة جاسية عند البابون والقرد الإفريقي في موسم التزاوج . وضخامة الغوريلا تجعل مها حيوانا أرضياً هائلا أكثر منه شجرياً بطيء الحركة ، بيما جمع الشمبانزي بين مهارة حياة الاشمجار وخفة الحركة على الأرض .

ويظهر أن الإنسان كان دائماً يعيش معيشة أرضية ، فعلى الأرض اكتسب معظم قدرته على الحركة وحصل على أعظم الحوافز على العمل حيما مشى على رجاين (۱) (ولا نذكر شيئا عن قدرته على الفهم) ، فنحن نعرف أن الإنسان عملك القدرة الفريدة على الانتقال من منطقة حياة إلى منطقة حياة أخرى ، وذلك بتطوير ثقافته تبعاً لهذا الانتقال ، وهو وإن اعتمد على ثمار الأشجار أو حشائش الأرض فإنه يستطيع أيضاً أن يجد وسيلة للحياة في أى مكان آخر ، لأن الحياة كلها الميسرة تحت قدميه ، فمن الواضح إذن أنه في مهاية العصر الثالث كانت الحيوانات العليا تعيش على الأرض كما تعيش على الأشجار ، ومع ذلك لا نستطيع أن نشير إلى حفرية من الحقريات العليا و نؤكد أنها من حفريات أسلاف الإنسان في العصر الثالث ، و لكنا نستطيع على الأقل أن نحدس أن أسلافنا الأولين في عصر البليوسين كانو ا على الأرجح من سكان الأرض ولكنهم ممن تطور تكوينهم البليوسين كانو ا على الأرجح من سكان الأرض ولكنهم ممن تطور تكوينهم

<sup>(</sup>۱) ثرتب على المدى على رجاين واعتدال القامة تحرر أليدين هند الإنسان م اكتساب مهارات يدوية بعد ذلك ، وبالنالى ارتفاء مراكز الفهم والذكاء في المنخ ، وكان ذلك في مهاية البليستوسين ، وهذه هي خلاصة النظرية التي تقول بارتفاء الإنسان عن باقى الرئيسيات ، البليستوسين ، وهذه هي خلاصة النظرية التي تقول بارتفاء الإنسان عن باقى الرئيسيات ، البليستوسين ، وهذه هي خلاصة النظرية التي المقول بالمنارة )

الجسماني حسب مطالب الحياة على الأرض . كانت هذه هي الحالة القائمة في ذلك العصر ، لا من حيث التطور التشريحي الذي انتهى إلى الإنسان الحديث ، ذلك التطور الذي أرهص به العصر الثالث ، بل من حيث المطالب الثقافية لإنسان مقكر يعيش في منطقة محددة من الأرض ، إذ أن الإنسان لايضارع معظم سكان هذه الأرض من الحيوانات في قوة الجسم ، و لايضارع الحيوانات ذوات الحوافر في سرعة الحركة ، كما أن أسنانه وأظافره أضعف من أن تسعفه في القتال ، ولكن ثقافات الإنسان (قدراته العقلية) تتغلب على نواحي القصدور التشريحي والوظيفي وتسمح له بالنضال في الحياة العلميعية .

ويغلب على الظن أنه فى نهاية الدصر الثالث كان أجداد الإنسان يهيمون على الأرض، وكانت الأرض بالنسبة إليهم تشمل على الأرجح إفريقيا وأوراسيا فقط، لأن دليلنا على مشاركة العالم الجديد (أمريكا) فى دور التطور البشرى ضعيف (١).

<sup>(</sup>١) وذلك بالنظر لعدم اكتفاف مغريات بشرية قديمة في الأمريكتين. (المراجم)

## ٣ \_ عصر البليستوسين وشرقي آسيا

إن هذا المنظر البالغ الروعة الذي قدمه رجال الجيولوجيا الشخص المفكر في القرن العشرين يعد عونا للنوع الإنساني لا يقل أهمية عن السيارة أو التايفون فعصر البليستوسين مثلا هو الذي شهد ظهور الإنسان ومستهل الثقافة البشرية ولهذا ببرز في هذه الصورة الجيولوجية بالرغم من قصر أمده الذي لم يستمر أكثر من مليون سنة ، ولكنه يبرز بوصفه محرد جزء من هذه الصورة ، وهو إذا قيس بالزمن الذي استغرقته الحياة كلها على سطح الأرض لا يعد ذا بال ، ولذا فهو من هذه الناحية يجعل موقفنا بالقياس إلى الزمن شيئا ضئيلا ، وهذا هو الذي يضفي لونا زاهيا من الضوء على هذا المنظر الحير لمعني الحياة ... المنظر الذي لو أنه الفكر الآسيوي ردحاً طويلا من الزمن .

إن العمليات الجيولوجية التي أحدثت على وجه الأرض تغيرات عيقة قلما يكون عملها مفاجئا، وذلك لأن تغير صقع على وجه الأرض يحتاج على الاقل إلى بضعة آلاف من السنين، وقد يبلغ في معظم الاحيان مئات الألوف أو الملايين. ومع ذلك فإنا لو أمعنا النظر في القياس الزمني لوجدنا أن الأرض ليست ذات كيان ثابت أو سالب، لأن أحداثا كارتفاع الجبال وتآ كلما، وارتفاع الحيطات والقارات وانخفاضها، وتحول مناطق الحياة، تعد جميعا معالم في تاريخ الأرض، وهو تاريخ لا يقتصر على وصف العمليات الجيولوجية من حيث نوعها وعظمها ولكنه يؤكد استمرارها وتعاقبها على السواء.

ومن الواضح أننا حين نفحص الحقائق المعروفة عن البليستوسين بوصفه ذاصلة

بتاريخ الأرض برمته ، نكتشف وجود عصور جليدية أخرى يبدو أن معظمها حدث إبان عصر تكوين الجبال ، عصر التواءات شاملة حدثت خلاله أو فى أعقابه مباشرة . وواضح كذلك أننا حين نبحث عن أسباب المصور الجليدية يجب أن نهم بالأرص أى بالجيولوجيا أكثر من اهتمامنا بالساء أى الفلك مع أن الملاقة بيهما متبادلة .

لقد كانت النظريات التي تتناول أسباب المصر الجايدي تشير في وقت من الأو قات إلى حدوث خلل في كلف الشمس وموقع مدارها وذبذبة محور الأرض، فكل هذه الأسباب تؤدي إلى عصر جليدي ، ومع ذلك فإن الاعتقاد يتزايد في الوقت الحاضر في و جود سببين رئيسيين يؤديان إلى ذلك وليس بينهما سبب فالحكي مباشر . وواضح كل الوضوح أننا كما سرنا في أنجاه القطبين ( أي إلى العروض العلما) انحفضت درجة الحرارة ، وبالمثل كما ارتفعنا فوق جبل اشتدت برودة الهواء، وظاهر أنه كما ارتفعت الأرض انخفضت درجة حرارتها، بصرف النظر عن خط العرض . ومن ثم فالأرجح أننا نعثر على سبب للعصر الجليدى في ظاهرة ارتفاع الأرض ، ولكن هذه خطوة أولى من خطوات أخرى معقدة . أما العامل المساعد الثاني فيشمل طبيعة المناخ ، والمناخ يتوقف على توفر الرطوبة ودرجة الحرارة وطبيعة الرياح واتجاهها . فوجود كل من أراض باردة ومحيطات دافئة بؤدى إلى التفاوت، إذ يرتفع البخر فوق الحيطات و تتحرك السحب الحملة بالرطوبة من سماء المحيطات إلى الأرض حيت تسقط مياهها في شكل أمطار أوجليد. وتزيدرقعة الأرض المغطاة بالجليد من درجة البرودة العامة التي لم تحدث من قبل إلا بسبب انخفاض خط الثلج الدائم نتيجة للارتفاع عن سطح الأرض . وتتكون الثلاجات فوق الجبال وتغذيها الرطوبة فيزيد حجمها ، ويدعمها انخفاض درجة الحرارة شم تنتشر في

المر تفعات الدنيا . ويؤدى الماء الدائب من هذه الثلاجات إلى برودة الأنهار ، وهذه بدورها تصب في الحيطات مياهما الباردة فتبرد بسرعة الحيطات القطبية بوجه خاص ، ومن ثم تتكون الثاوج في البحر ، وهذه بدورها تزيد من برودة الماء . ويسبب البخر والتكثيف سحبا كثيفة تغطى البحر و الأرض على السواء ، ومن ثم فهي تحد من حرارة الشمس التي تصل إلى الأرض . وينخفض مستوى سطح البحر عند ما يتر اكم الجليد في شكل غطاءات ثلجية تتحرك إلى الأرض فتنكشف بذلك الجروف القارية وتتكون المعابر الأرضية التي تتمثل بوضوح في آسيا خاصة مثل جرف «سوندا» (١) وجرف بحر بير بج (٢) . وقد يصل هبوط في آسيا خاصة مثل جرف «سوندا» (١) وجرف بحر بير بج (٢) . وقد يصل هبوط البحليد و الثلج ، وحينئذ يبدأ العصر الجليدي .

ولكن حين يصل العصر الجايدى إلى غايته ، يميل خطار الساعة (البندول) المناخى إلى الاتجاه المضاد ، و تقلل برودة الحيطات من كمية البخر ، وحيمًا يغطى الجليد السطح — كما هو الحال فى البحار القطبية — تقل كمية البخار ومن ثم تأخذ هذه الدورة فى الاتجاه إلى الناحية المضادة لأن الثلاجات تكون قد فقدت أحد المناصر الضرورية لنموها و بقائها . و هو هبوط الرطوبة . و تأخذ الأرض التى تكون قد بلغت نهاية اتساعها بعد هبوط مستوى سطح البحر و انجابت عن سمائها السحب — تأخذ بدورها فى تدفئة الأنهار التى تستمد مياهها من ذوب الثلاجات. و يؤدى تدفق المياه الدافئة إلى البحر و ارتفاع سطح الماء فيه إلى تحول المفاخ إلى و يؤدى تدفق المياه الدافئة إلى البحر و ارتفاع سطح الماء فيه إلى تحول المفاخ إلى

<sup>(</sup>١) وهو الممر الأرضى الذي كان يصل جزيرة جاوة بالقارة الآسبوية .

<sup>(</sup>۲) مكانه الآن مضيق برنج الذي يفصل بين آسيا وأمريكا في أقصى العمال • ويسود الرأى بين العلماء اليوم أن هجرة الحبوانات والسكان قد عت في أواخر العصر الجليدي (منذ ۱۱ — ۲۰ ألف سنة ) بين آسيا وأمريكا العمالية عن طريق هذا المصر (المراجم)

الدفء وتأخذ الثلاجات في التناقص ويتحرك خط الثلج إلى أعلى (١) وتنتقل جهة المنطقة القطبية إلى الشال . و قد تحدث مظاهر تقدم أو تراجع في هذه الأحوال ؛ ولحكن المناخ يميل إلى فترة الدفء (٣) حيث تكون البحار أوسع رقعة وأكثر دفئاً ، ويكون المناخ في جملته معتدلاً أو مداريا .

أما قم جرينلند أو القطبين الجليدية فتصبح مجرد أثر من آثار الماضي الجليدي الله أن تتغير درجة الحرارة ، وتؤدى مصادر الرطوبة إلى استعادة الجو البارد سيادته سرة أخرى .

ويغلب على الظن أن نظرية « الدورة المناخية » هذه من أكثر النظريات المقترحة قبولا من حيث أنها تقوم على أساس الظواهر المتيورولوچية ( علم الأرصاد الجوية ) والچيولوچية ، ومع ذلك فمن الإنصاف القول بأن هذه النظريات ينبغى أن تظفر على الأقل بموافقة نسبية مادامت هناك أمور كثيرة لا تزال غير معلومة في الوقت الحاضر .

وظاهر أن مناطق الحياة قد تأثرت تأثراً قوياً بتحركات العصر الجليدى ، فالإتجاه العام يميل إلى تضييق رقعة هذه المناطق والتراجع بها إلى العروض المدارية إبان العصر الجليدى ثم توسيع هذه المناطق الحيوية وتقدمها نحو القطبين في الفترة الدفيئة . كا يوجد على مدى ضيق تنير مشابه في الاتجاه الرأسي لأى من أسفل المرتفعات إلى أعلاها وفي فترة الانتقال \_ وهي فترة تشبه الفترة التي تمر بنا في الوقت الحاضر \_ يحدث تقدم وتراجع ظاهرين في مناطق النباتات تبعاً الدور الذي يحكم تنفيا (٣) .

<sup>(</sup>١) سواء على سفوح الجمال أو على مدى خطوط العرض إلى الهمال ( المراجع ) .

<sup>(</sup> v ) الفترة الحالثة Interglacial Stage هي الفترة التي تقع بين عصر بن حليد بين ٠

<sup>(</sup>٣) ويبدو ذلك واضحا من منا بمة خط التيارات الأعلى وحجم الثلاجات على قم المرتفعات الشمالية في عصرات السنين الأخيرة ( الراجم ) .

وإذا أدخلنا في حسابنا وجود أربعة عصور جليدية رئيسية بينها ثلاث فترات دفيئة يضاف إليها عدد ما من أدوار تقدم الجليد وانحساره على مدى أضيق إبان عصر البليستوسين ، لا تضح لنا أن الجغرافيا الحيوية لكتلة من الأرض مثل أوراسيا تعد موضوعاً معقداً أشد التعقيد .

ولا تسكون الأرض إبان أى عصر جليدى مغطاة كلها بالجليد ، ولسكن قد لا تسكون الأرض الخالية من الجليد أحسن حالا ، فإن عملية التعرية التى يقوم بها الجليد تقتت أجزاء من الصخور التى تقابلها وترسب هذه المواد المتفتتة فى شكل بقايا صخرية تحملها المجارى المتدفقة من السكتل الجليدية إلى مجموعات الأنهار الرئيسية التى تغذيها ، وتعتبر مجارى المياه التى تنبع من السكتلة الجليدية عوامل تعرية لا تقل أثراً عن الثلج نفسه بسبب وفرة منابعها المائية . كما أن يحر هذه الأنهار لمجاريها ، وما ينجم عن ذلك من إرساب المواد المحمولة يكون مدرجات (مصاطب) على طول الشواطىء ، وهذا يعد ذا أهمية خاصة بالنسبة المماء الجيولوجيا ، إذ يمكن الوقوف منها فى غالب الأحيان على دليل يتصل المهاء الجيولوجيا ، إذ يمكن الوقوف منها فى غالب الأحيان على دليل يتصل بالإنسان القديم ، كما أن السبول الجليدية تعد مصادر الطعى الذى ذرته الرياح فى شكل أثربة أ و « لوس Loess » أرسبتها فى طبقات فوق مناطق واسعة من فلكرض . وقد حدث مثل هذا الإرساب فى جنوب غربى روسيا . وأما عن الأرض . وقد حدث مثل هذا الإرساب فى جنوب غربى روسيا . وأما عن تكون أرياح قد حملته من المنخفصات الصحراوية الجرداء ، مثل صحراء لوب وروبي حيث التعرية قوية الغاية .

« والعصر الجليدى » تعيير مضلل إلى حد ما ، إذ يجب أن نقرر أنه خلال هذا العصر توجد فترات زمنية ــ قد تكون أكثر طولا ــ هي فترات ما بين

العصور الجليدية حيث تكون مساحات كبيرة من الأرض خلواً من الجليد مزدهرة في ظروف مناخية ملائمة . والواقع أنه حتى في أثناء تقدم دورة جليدية يظل جزء كبير من الأرض خلواً من الجليد . وقد تضيق مناطق الحياة ، وقد يتخلى الا حياء عن مساحة ما من هذه المنطقة ، ولكن الحياة لا يمكن أن تختفي كلية . ويمكن في معظم الا حوال أن يقال إنها تراجعت انتظاراً لتقدم جديد حين تتهيأ الظروف المناخية لهذا التقدم .

وكان لتقلب المناخ في عصر البليستوسين أثر عميق على الحيوان والنبات، في مناخ في بعض الأحوال يتم التأقلم بحيث تستطيع الحيوانات مواصلة حياتها في مناخ أشد قسوة، وخير مثال لهذا التأقلم الخرتيت ذو الفراء والماموث. وقد تراجعت بعض الحيوانات أو تقدمت وفق بيئتها، وعجز البعض الآخر عن التأقلم فانقرض. وتلعب المعابر (القناظر) الأرضية التي تكونت في العصور الجليدية دورها الهام إذ هي وسيلة لتحركات الحيوان وانتقال الحياة النباتية إلى أقاليم كانت في الأصل معزولة بالياه، ثم أصبحت هذه الأقاليم بالطبع منفصلة إبان الفترات الدفيئة عندما ارتفعت مياه البحار مرة أخرى.

ولا يحتاج الأمن إلى كثير من الخيال لإدراك التغيرات العظيمة التي مرت بالأرض إبان عصر البليستوسين . فقد كان هناك تغير في المناطق الحيوية . . حركة في الحياة الحيوانية ، وارتفاع وانخفاض في مستوى سطح البحر . . تأقلم في بعض فصائل النبات والحيوان، والقراض في البعض الآخر الخرهده هي الأحداث العميقة في تاريخ الأحياء فليس هناك فيا يبدو موضع للتساؤل في أن الراوج الذي حدث بين الأنواع ، وتأقلم البعض الآخر للظروف الحديثة ، قد دفعا بالنبات والحيوان في أنجاههما التعلوري إلى ما انتهت إليه أشكالها الجديدة في العصر الحديث . كما

أن الظروف القاسية التي حدثت في عصر البليستوسين قد تمخضت أيضاً عن اتجاه آخر وهو القراض طائفة كبيرة من أنواع النديبات مثل : القردة الضخمة Giant Slaths (1) والمدرعات (1) بأمريكا الجنوبية ، وذوات الحوافر الكبيرة كالإيل (1) الأيرلندي ، والماستودون (1) والماموث (0) والحرتيت ذي الفراء أما الطيور الأرضية مثل « الموا » (1) في زيلندة الجديدة والدودو (٧) في جزر موريتيوس فقد واصات حياتها إلى أن قضى عليها الإنسان نفسه بالفناء والانقراض موريتيوس فقد واصات حياتها إلى أن قضى عليها الإنسان نفسه بالفناء والانقراض ويفسر الانقراض التدريجي لأنواع المديبات من ذوات الجرم الهائل ، وتراجع عصر البراري في عصرنا الحاضر أمام تقدم الإنسان ، بأن عصر الديبات رعا ويزداد قوة .

ويتضع من التخطيط السابق لچيولوچية وحفريات عصر البليستوسين ، أن هذا الموضوع من أعقد الموضوعات وحتى بالنسبة لمناطق أخرى كغرب أوربا أو الولايات المتحدة التي تمكفل لميادين البحث العلمي أعظم الفرص الملائمة باستمرار ، لا تزال تنشب بين العلماء مناقشات حادة حول تاريخ العصور الجليدية المختلفة وما بينها من فترات دفيئة ، ومقدار الزمن الذي استغرقه كل منهما . أما في آسيا ،

<sup>(</sup>١) Giant Slaths خوع من القردة الشخمة ويطلق عليها أيضا الفردة المترهلة .

<sup>(</sup>٢) المدرمات Armadillos طوائف من الله بيات تعتاز بدروع على ظهرها وجبهما .

<sup>. (</sup>٣) الإيل الأيرلندي Elk من أضفتم أنواع الأياثل .

<sup>(</sup>٤) Mastodons حيوان من نصيلة القيل ذو أسنان حلمية ويعد حلقة من سلسلة تطور الفيل .

<sup>(</sup>ه) Mammoth فيل بسبيريا المنقرض.

<sup>(</sup>٢) Moa حيوان منقرض رشبه النمام عاطل من الجناحين .

<sup>· (</sup>المترجم) المنظر في حجم الديك الروى لا يستطيع الطيران. (المترجم)

حيث تقوم على الدوام الحواجز الجغرافية والسياسية فتعوق الباحث، فإن تأريخ هذه الظواهر يــكون أكثر صعوبة، وبالتالى يشيع فيه الحدس والتخمين. ومع ذلك فإن العمل الجاد الذي تقوم به قلة من العلماء قد رسم لها صورة ملائمة.

وتشير الدراسات التي أجريت على الرواسب الجليدية التي عثر عليها في الوديان الجبلية ، وفي مجموعة الأنهار في منطقة الهيالايا إلى وجود ثلاث فترات جليدية تكمتنقها أربع فترات بين جليدية قد تتشابه مع ما أماط عنه الكشف العلمي في أوربا . وكما تقدم المرء إلى الشال أو الشرق يعثر على مزيد من الأدلة على ثلاجات جبلية تقدمت من ارتفاعات عالية إلى أخرى منخفضة ، ولكن قلما تقدمت مثل هذه الثلاجات إلى ارتفاعات تقل عن ٥٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر . وجدير بالذكر أن بعض مثل هذه الثلاجات كان عظيم الامتداد (في المستوى وجدير بالذكر أن بعض مثل هذه الثلاجات كان عظيم الامتداد (في المستوى الأفتى ) . ونذكر على سبيل المثال مجموعة ثلاجات «السايا » مجبال الألطاى التي امتدت نحو ماثتي ميل في الطول ونحو ٢٠ ميلا في العرض

وقد يدهشك إذا ما تأملت خرائط الثلاجات في سيبريا أن تجد جزءاً كبيراً من الإقليم المعروف بأنه « متجمد » كان في وقت ما غير متجمد . ولقد أوضحنا أن الظروف المناخية في شمال آسيا كانت متأثرة برياح السيكلون (العو اصف الحازونية) في العروض العليا وهي رياح محملة بالرطوبة وتمر بالمحيط الأطلسي والحيطات القطبية . وكانت هذه العواصف تحمل معها الجليد إلى جبال أورال وإلى جهات أخرى من الأراضي المرتفعة في شمال هذه الجبال أو شرقيها مثل حافة بر انجا Byrranga Ridge الأراضي المرتفعة في شمال هذه الجبال أو شرقيها مثل حافة بر انجا في الخرات ثلاجات وجبال بيتورانا ، ونوقايا زمليا ، وسيفرنايا زمليا . وكان الجليد يغذي ثلاجات هذه المناطق المرتفعة ويسبب انتشارها في العروض الدنيا حيث تتراكم في آخر الأمر وتكون مايسمي « غطاء سيبريا الجليدي » ، أما في الغرب فإن هذا الغطاء كان

متصلاً على الأرجح بفطاء اسكمندينافا الجليدى الذي كان يفطى شمال أوربا . أما في الشرق فإن غطاء سيبريا الجليدي كان يصل تقريبا إلى وادى نهر ينسى ، اللهم الا في أقصى الشمال حيث يصل الجليد إلى مابين حبال بوتورانا وأوب ، وهذا لا يحدث إلا في أقصى ارتفاع للدورة الجليدية .

وتوجد بين بهرى ينسى ولينا أرض مرتفعة تعرف بهضبة سيبريا الوسطى ( ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ قدم ) وكان معظمها خاواً من الجليد ما عدا الثلاجات المحلية التي كانت تظهر أينا حدث ارتفاع يزيد على ٣٠٠٠ قدم في الوسط أو في الجنوب الغربي

وتقوم فى شرق هضبة سيبريا الوسطى ثمانى سلاسل رئيسية من الجبال يتراوح ارتفاعها بين ٦ آلاف و ١٠ آلاف قدم . وتمتد هذه المجموعات الجبلية مباشرة إلى يحر بيريج وجنوب الجزء الشمالى من بحر أو ختسك ما فى ذلك شبه جزيرة كشتكا، وكان التجمد فى هذا المكان كثيفا بنوع خاص وإن كان يبدو أنه لم يتجمع مطلقا فى شكل غطاء جليدى واحد كما حدث فى أقصى الغرب .

ويبدو أن الحد الجنوبي لغطاء سيبريا الجليدي لم يكن يتجاوز خط عرض ٥٠٠ شمالا ، أما جنوب هذا الخط فإن التجمد لم يكن يحدث إلا في المناطق المرتفعة فيما وراء بايكال وجبال يابلنوي وجبال ستانو قوى ، وسلاسل جبال ألطايي . أما باقي أراضي سيبريا فكانت خاواً من الجليد ، وإن كان يغلب على الظن أن معظم التربة كان متجمداً بسبب التطرف الذي حدث دون شك في درجات الحرارة . التربة كان متحمداً بسبب التطرف الذي حدث دون شك في درجات الحرارة . ولا بد أن تكون ثلاجات سيبريا قد نمت بدرجة أسرع ما دامت مواقعها من القارة قد عاونت على انخفاض درجات الحرارة في العروض العليا . ومع ذلك فإن هذا النمو لا يمكن أن يكون قد استمر مدة طويلة لأن مصادر الماء كانت قد

بسدت فعلا ، واستفاد غطاء الجليد الاسكندنافي بدوره من كمية الرطوبة التي حلمها إليه عواصف الحيط الأطلسي ، ومن ثم حرمت ثلاجات سيريا من المياه الضرورية التي تساعد على تراكما تراكما كبيراً ، ونجم عن ذلك أن أصبحت الرقعة الجليدية في سيبريا أقل سمكا وأضيق انتشاراً من غطائي اسكندينافا وأمريكا الشمالية للقابلة لها (١).

وليس لدينا حتى الآن حقائق كافية لتوضيح عدد مرات التحمد في سيبريا ، ولا مدى التحمد في كل مرة ، ومع ذلك فيظهر أن الجليد الثالث كان أبعدها مدى وأن الرابع كان أقل منه نوعا ما والواقع أن بعض الثلاجات في المناطق المرتفعة حول جبال أورال لم يتصل بعضها ببعض ، ولذا فإن غطاء سيبريا الحليدي لم يشمل مساحة من الأرض كالتي شملها في الدورات الحليدية السابقة .

ويشير الجفاف الشديد الذي عانته سيبريا في عصر البليستوسين مرة أخرى إلى الدور الذي احبته الحبال العالية بجنوب سيبريا ، تلك الجبال التي عزلت هذا الإقليم الفسيح عن مصادر الرطوبة من المحيط الهندي . وتشير الدلائل إلى أن شبه الجزيرة الهندية وحنوب شرق آسيا وجنوب الصين وأندونيسيا لم تسكن خلواً من الجليد فحسب ، بل كان مناخها حاراً ، بل إن بعضها كان مدارياً ، ومن ثم فقد كانت ملجأ للحياة الحيوانية والنباتية الزاحفة جنوباً من المناطق التي غطاها الجليد حتى هضبة التبت وبرغم ارتفاعها الشاهق كانت خلواً من الجليد نسبياً ، فقد نشأت جبال الجليد بنوع خاص في الشرق ، ولكن جزءاً كبيراً من الهضبة لم يتجمد . وكذلك كان تجمد الصين قليلا نسبياً إذ لم يتكون الجليد إلا فوق أعلى سلسلتين من حبال الصين وها حبال « تسنلنج شان » وجبال « لوشان » ورغم ذلك فإن

<sup>(</sup>١) لايشمل تأثير المعيط الهادي الهمال إلا الأطراف العمالية العمرقية لسييريا -

معلوماتنا عن الصين قليلة للغاية حتى ليغلب على الظن أن هناك حقائق عن تجمدات أخرى سيكشف عنها البحث فى المستقبل على أيدى الجيولوجيين الحقليين فى الصين أما فى اليابان وفرموزة وشمال شرق دوريا فإن أشد جبالها ارتفاعا هى التي تحمل دليل التجمد .

ولما كان من المرجح أن جزءاً كبيراً من إقليم جنوب شرقى آسيا لا يختلف مناخه كثيراً عن المناخ السائد اليوم ، بل عن المناخ الذى كان سائداً إبان الفترات الجليدية ، فمن المؤكد أن الصين الشالية عانت تغيرات كبيرة فى مناخها . ولقد قدم الحجيولوجيون وعلماء الحفريات والآثار القديمة الدليل على أن مناخ الصين الشالية إبان الفترات الدافئة كان معتدلا ، بل رطبا عندما حدثت التعريات الهائلة . وكان يسكن منهل الصين الشالى خلال هذه العهود ، الفيلة والخراتيت والدبية والفزلان والقطط والضباع . كا وجدت أيضاً النعام والجال والوعول ، وإن كان من المرجع والقطط والضباع . كا وجدت أيضاً النعام والجال والوعول ، وإن كان من المرجع أنها جاءت شاردة من أقاليم أخرى بعيدة فى الشال .

ووجدت مع رواسب الطمى الدقيقة (اللويس والسلت) الدالة على برودة المناخ وميله إلى الجفاف كما كانت الحال فى العصر الجليدى ـ وجدت بقايا حيوانية من نوع حيوانات الرعى التى توجدعادة بأقاليم الإستبس أو المناطق شبه الصحراوية وهى تشمل الأغنام والجمال والماموث والجاموس والوعول والحمر الوحشية والغزلان والخراتيت ذات الفراء.

ويدل ( اللويس ) على أن رياحًا محملة بالأتربة كانت تكتسح صحر اوات وسط آسيا وتلقى بأحمالها على سهول الصين الشمالية ، ومن ثم تزيد من خصبه . كما يدل ذلك بطبيعة الحال على جفاف المناطق الداخلية من آسيا إبان العصور الجليدية .

وترتيب الطبقات الأرضية بالصين الشمالية في عصر البليستوسين بالغ التعقيد

كا سنرى ، بيد أن تعاقب الأحوال المناخية وتواتر اللطيف منها والجاف والإرساب الترابي ، يكفل لنا دليلا موصولا مطابقاً للحالة الجيولوجية في أمكنة أخرى ، هذا عدا الدليل الهام الذي يقدمه علم الحفريات ، وكذلك عدم تطابق التحكوينات مع نظام الطبقات الأرضية وفقاً للعصور ، كل ذلك يساعد على معرفة هذا الترابط . ومن تم فيمكن اعتبار ترتيب طبقات الأرض في المناطق غير المتجمدة متوقفاً على ترتيب الطبقات المتجمدة . وبهذه الوسيلة بمكن الاعتماد على العلاقة بين تسلسل طبقات هيالايا الجليدية في كشمير ، وبين الطبقات الرسوبية غير البحث المجليدية المنعزلة في شمال الصين . وكذلك ماكان من توافق الطبقات الأرضية في المجليدية المعربات أوسع . ويترتب على ذلك أن كل آسيا ستطبق عليها الصورة الزمنية للمصر الجليدي التي تم تكوينها بالنسبة لأوربا وأمريكا الشالية .

## ع \_ الآسيويون القدامي (من جاوة)

اكتشف إيوجين ديبوا المنقب الچيولوچي في سنتي ١٨٩١ و ١٨٩٢ في رواسب العصر السينوزوي بجزيرة جاوة بقايا قديمة لحيوانات مختلفة من الرئيسيات في معظمة ( المحكان الذي توجد به كمية من العظام ) بالشاطيء الشرقي لنهر سولو الذي يجرى في شرق جاوة الأوسط قرب ترينل. وكانت أهم هذه البقايا قحافة رأس متحجرة ، وسرعان ما قوبل كشف ديبوا بالتهليل بوصفه كشفاً عظما، وذلك أن بعض المتخصصين استطاعوا أن يمزوا منها ما يشبه معالم الإنسان ، واعتقدوا أنها تدل دلالة لأشك فيها على أنها من بقايا إنسان بدائى ؛ ولكن البعض الآخر استنكر صفتها الإنسانية ، وأكد أنها تمثل قرداً ضخا . ولما كانت جاوة من ناحية أخرى موطن قرد « الجيبون » كما أن جارتها جزيرة سومطرة وجزيرة بورنيو بهما قرد « الأورانيج أوتان » فقد شعر كثيرون أن النظرية الأخيرة هي الأصح ؛ ومع ذلك فقد عثر على عظمة فحذ بالقرب من هذه القحافة . ولأن كانت معدومة الصلة بها فقد دلت على أنها عظمة لكائن منتصب القامة وكان يظن أنها الدليل النهائي ، وأن « الإنسان القردي » - سواء أكان رجل ترينل أم رجل جاوة - قد اتخذ مكانه في سلسلة النرقي بين الحفريات البشرية بوصفه أقدم شكل عثر عليه للانسان البدائي ، واعتبر تاريخ هذا الكائن بوجه عام في عصر الْبِليستوسين الأدنى برغم قول البعض بأنه يرجع إلى عهد أقدم من ذلك .

وفى سنة ١٩٣٦ عثر أحد جماعى الحفريات التابعين للمساحة الجيولوچية بجزر الهند الهولندية في أثناء تنقيبه عن الحفريات بالقرب من موجوكر تو بجاوة الشرقية

قرب سورابايا ، عثر على جمجمة صغيرة فى بيئها الطبيعية ، وقد اعتبرت منذ ذلك الحين جمحمة طفل لإنسان قردى . وتنحصر أهمية هذا الكشف فى أنه وجد فى المجارى الرسوبية لعصر البليستوسين الأدبى مصحوبًا بعينة حيوانية قديمة فأصبحت بذلك أقدم حفرية بشرية فى آسيا .

وفى نفس العام بدأ عالم الحفريات الهولندى ج. ه. . ر. قون كو ينجزوالد سلسلة كشوف كان معظمها فى مكان عنطقة بهر تجيمورو أحد روافد بهر السولو بالقرب من سنحريان الواقعة غرب ترينل . وقد تجمعت هذه الكشوف سريعة متلاحقة : أولا جمحمة مع جزء من الفك الأسفل (الفك ب) ، وجدت فى مجارى كابويه مصحوبة ببقايا حيوانية من ترينل ، ويطلق عليها فى الغالب الإنسان القردى رقم ٣ رقم ٢ (الإنسان القردى رقم ١ اكتشفه ديبوا (١)) ثم الإنسان القردى رقم ٣ وهو عبارة عن بقايا جمحمة تشتمل على أجزاء من العظام الجدارية اليميى واليسرى ، وفى سنة ١٩٣٩ كشف الإنسان القردى رقم ٤ ، ويحتوى على الفك الأعلى وبه معظم الجزء الخلفى من الجمحمة بما فيها جزء من قاعدتها .

وكأن هذه الكشوف لم تكن كافية ، إذ اكتشف قون كوينجزوالد في سنة ١٩٣٩ و سنة ١٩٤١ أجزاء لفكين بشربين كبيرى الحجم بحيث نستبعد وجود أية صلة بينهما وبين أنواع الإنسان القردى ، وقد أطلق عليهما Meganthropus Palaeojavanicus أي إنسان جاوة القردى البدائي الضخم .

<sup>(</sup>١) ﴿ الْفُكَ ﴾ هيارة عن قطعة من الفك الأسفل عثر عليها ديبوا استة ١٨٩٠ في كيدنج برويس على بعد ٢٩ ميلا من تريتل ، وله بكتب عنها تقرير عنى سنة ١٩٢٥ ، ولهظهر أنها تهيه الفك « ب » .

وأصبح من المستطاع بمثل هذه البروة المادية التي لدينا أن نثبت الصفة الإنسانية وإن كانت بدائية لرجال جاوة الأوائل على الأقل، وتؤكد هذه الحقيقة الأهمية الكبرى لجزيرة جاوة بالنسبة لشرقى آسيا فيا قبل التاريخ.

وجزيرة جاوة بركانية تقع على خط يتجه معظمه من الشرق إلى الغرب فيابين خطى عرض ٣°، ٨٠ جنوباً . وهى بالمحيط الهندى ، وتعد إحدى الجزر الكبرى الممتدة جنوب وشرق أرخبيل الملايو – عظيمة الطول ( نحو ٢٠٠ ميل ) ، قليلة الاتساع ( ١٩٧٧ ميلا في أقصى اتساعها ) . وتعد جزيرة جاوة قنطرة بالنسبة لطولها وقربها من الجزر الأخرى ، ومع ذلك فواضح أنها منفصلة عن آسيا ( القارة الأم ) وهى لذلك تمتاز بطابع العزلة ، وهذه الثنائية أو على الأصح تناقض الموقع هو الذي يجعل دراسة الإنسان الأول في جاوة دراسة غير عادية .

وتضم جزيرة جاوة ١١٢ بركاناً بينها ٣٥ بركاناً ثائراً ، ومعنى ذلك أن هذه القوة البركانية الهائلة هي التي كتبت قصة الأحداث الجيولوجية الأخيرة التي كونت الجزيرة . والدليل يوضح أن عصر البليوسين شهد مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة في المسكان المعروف الآن بجاوة الشرقية الوسطى ، وقد حدث ارتفاع تدريجي في عصر البليوسين المتأخر وأو ائل البليستوسين ظهرت على أثره أغلب الجزر الحالية على سطح الماء . وصحب هذا الارتفاع حركات بركانية استمرت حتى يومنا هذا ، وتبعاً لذلك فإن الكثير من صخور الجزيرة من أصل بركاني .



1 11

## التسلسل الجيولوجي في جاوة (عن موثيوس عام ١٩٤٤)

| البقايا الحيوانية | الرواسب         | البليستوسين          |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| ناندونج           | مجرى نتوبويرو   | الأعلى               |
| ترينـــــل        | مجرى كابويه     | المتوسط              |
| دجيتس             | مجرى بويتىچانىج | الأً دنى ( المتأخر ) |

إن تحديد التخطيط الجيولوجي لطبقات الأرض (الاستراتيجرافي) بجزيرة جاوة يرتكز إلى حد كبير على تحقيق البقايا الحيوانية . وأقدم الثديبات الأرضية التي حققت كانت من النوع الذي وجد في تكوينات سواليك العليا بشمال غربي الهند (منطقة تاتروت) ، و ترجع إلى الفترة الدفيئة الأولى من عصر البليستوسين ، وهذا دليل واضح على أن الحياة الحيوانية انتشرت في جاوة عن طريق قنطرة أرضية كانت تربطها بجنوب شرقي آسيا إبان العصر الجليدي الأول .

أما التكوين التالى لقطاع جاوة الحيولوجي فيطلق عليه إسم «كابويه» و يمتاز ببقايا ترينل الحيوانية التى تشتمل على حفريات القردة و الأورانج والضبع ونوع من الفيلة الرحالة شديدة التخصص (Elephas Namadicus) و بقر النهر البرازيلي (Tapir) وفرس الماء المتنقل (سيد قشطة). وتمتاز طبقات القاع بمجارى كابو يه بأهمية كبرى إذ أنه من المرجح أن ما وجد في كل من سنجريان (وكشف عنه الدكتور ثون كو ينجزوالد) وفي ترينل (وكشف عنه ديبوا) من بقايا الإنسان القردى كان في هذه الطبقات القاعية. وترجع قيمان كابويه إلى أصل نهرى ، و تحتوى على الطفل والطمى والرواسب المكبة. ووجدت في ترينل فوق المكان الذي أجرى فيه ديبواكشو فه بالضبط «و بطاق عليه غالباً معظمة » — فوق المكان الذي أجرى فيه ديبواكشو فه بالضبط «و بطاق عليه غالباً معظمة » —

طبقات طفلية غنية بالحفريات النباتية التي درسها علماء النبات و النهوا إلى انهائها إلى نباتات لا تزال تنمو حتى الآن في جاوة على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم فوق سطح البحر . و هذا دليل آخر هام على تحديد عصر إنسان جاوة ، لأن هذه النباتات إذا و جدت في منطقة ترينل فمن الواضح أنها تحتاج إلى مناخ أبرد ، كا أنها تحتاج إلى أمطار أغزر . و يبدو أن الإجابة عن ذلك تتلخص في أنه إبان العصر الجليدي الثانى باخت الأحوال الجليدية أعلى مستوى لها . فكانت درجات الحرارة أكثر المخاضا ، و الأمطار أكثر تواتراً حتى في مثل هذه المناطق المدارية وبلغ سطح البحر خلال هذا العصر إلى أدنى مستوى ، فبرزت الأرض فيا بين القارة والجزر . و يطلق على هذه الأرض جرف «سوندا» و يظهر أنها كانت معبراً سمح بهجرة حيوانات جديدة إلى الجزر من جنوب شرق آسيا ، ور بما يكون قد صحبها أيضاً جماعة من إنسان جاوة في هذه الهجرة لإضافة أعداد جديدة على السكان الذين تمثلهم جمحمة طفل موجوكرتو .

ومن العسير تحديد المدة التي عاشها الإنسان القردى المنتصب القامة في جزيرة جاوة ، واكن يغلب على الظن أن ذلك حدث إبان الفترة الدفيئة الثانية حين أصبحت جاوة جزيرة للمرة الثانية فازدهرت حياته في المناخ الدافيء مع حيوانات تركينل المعروفة . ومع ذلك فيبدو أنه اختفى في مهاية عصر البليستوسين الأوسط وإن كانت سلسلة حياته قد استمرت في إنسان سولو الأحدث منه عهداً ، والذي وجدت بقاياه بالقرب من ناندونج على تهر سولو غير بعيدة عن ترينل.

وشهدت جزيرة جاوة التواء هائلا واضطراباً بركانياً قبيل العصر الجليدى الثالث مباشرة مما أدى إلى تحول مجموعات الأشهار عن مجاريها الأصلية أو نحرها

نُحراً شديداً . ويعد نهر سولو أهم هذه الأنهار جميعاً ، إذ من الواضح أن حفرياتُ هذا النهر تشير إلى معاصرته لإنسان ما قبل التاريخ .

وينبع بهر سولو من جبال رويدر جنوب شرق جاوة ، ويجرى متمهالا إلى الشمال حتى يقترب من سانجريان ، ومن ثم يجرى شرقاً ماراً بترينل ثم يتجه اللية إلى الشمال محترقاً تلال كنديج بوسط جاوة حتى يصل إلى ناند جوفيت حول إلى الشرق مرة أخرى وينثنى فوق السهل إلى أن يصب فى البحر قرب سورابايا فى شرق حاوة . ولقد أدت الالتو اءات التى حدثت فى البليستوسين الأعلى إلى أن يقطع بهر سولو مدرجات فحصت مبها ثلاثة ، ويتسكون أدناها من الغرين الذى أرسبه التيار ، واستخرج من قاع المدرج الأوسط (٢٠متراً) المنحوت فى مجارى نوتو بويرو التيار ، واستخرج من قاع المدرج الأوسط (٢٠متراً) المنحوت فى عجارى نوتو بويرو عمر بواسطة أعضاء المساحة الجيولوجية ، ومن بيبها بعض حفريات حيوانية من ١٩٣١ بواسطة أعضاء المساحة الجيولوجية ، ومن بيبها بعض حفريات حيوانية من عصر ترينل الأقدم منها عهداً ، ولكن وجدت كذلك بيبها أنواع حديثة مثل الفرلان الهندية وجاموس البحر الصخم وعدة سلالات من الثدييات الحديثة . الفرلان الهندية وجاموس البحر الصخم وعدة سلالات من الثدييات الحديثة . وهذا يفسر حدوث هجرة جديدة للحيوانات ، وبالتالى اتصالا جديداً مجنوب شرق آسيا عن طريق جرف سوندا . وواضح أن جزءاً من مجارى نوتو بويرو كانت منخفضة عن سطح الماء إبان العصر الحليدى الثالث .

وكان أهم ما وجد فى تاندونج مجموعة مكونة من إحدى عشرة جمجمة بشرية وعظمى قصبة ساق مصحوبتين ببقايا حيوانية من ناندونج. ويطلق على هذه الحفريات « إنسان سولو » ويغلب على الظن أن جماعة إنسان سولو قد هاجروا من جنوب شرق آسيا مع حيوانات ناندونج. ومع ذلك فما دامت معلوماتنا عن الفترة الدفيئة الثانية فى جاؤة قليلة للغاية ، فيمكن افتراض أنها حيوانات أصيلة فى

جاوة من قبل البليستوسين الأعلى . ويرجع هذا الافتراض إلى أساس أبعد من ذلك ، هو تزايد اقتناع دارسى المورفولوجيا (١) بأن إنسان سولو منحدر من الإنسان القردى .

ويجب ملاحظة أنه لم يعثر مطلقا على فك أسفل، أو حتى على وجوه لجماجم إنسان سولو .والواقع أن كل جمجمة كانت مهشمة عند قاعدتها تهشيا واضحاكان الغرض من هذا التهشيم هو انتزاع مخالشخص،وهذه ظاهرة وحشية لها تاريخ طويل.

ولقد نشر ديبوا في سنة ١٩٢١ تقريراً فذاً عن حفريتين لجمحمتين في حوزته استخرجهما في سنة ١٨٨٩ من مدرجات بحيرة مجنوب جاوة بالقرب من واد جاك. وقد دمرت عملية اقتلاع الأحجار أخيرا مكان هذا الكشف ، و بالرغم من أن الجمعمتين متحجرتان ولهما قيمتهما التاريخية من حيث القدم ، إلا أن التاريخ الحجيمين متحجرتان ولهما قيمتهما التاريخية من حيث القدم ، إلا أن التاريخ الحجيميولوچي لجماجم إنسان و ادجاك غير محدد ، كما أن شكل هذه الجماجم يشبه إلى حدما سكان استراليا الأصليين . و يجمع جمهرة العلماء على أنها ترجع إلى بداية عصر البليستوسين المتأخر .

ويناقش هو بجر — وهو متخصص فى علم الحفريات — الترتيب الجيولوچى السابق فيرفض بنوع خاص مسألة التمييز بين حفريات دجيتس وترينل الحيو انية على أساس أن الأدلة تجمع على إثبات أن الاختسلاف بينهما أقل بكثير ما كان يظن .

وهناك دليل آخريؤيد أن الإنسان القردى رقم ٤ ، وعظمة الفك الأسفل ب، وقطعتى فك الإنسان القردى الضخم ربما كانت مستخرجة من مجارى يو يتجاجان

<sup>(</sup>١) علم الشكل الظاهري،

(حيوانات دجيتس) ويضع هو يجركلا من دجيتس وترينل في البليسة وسين الأوسط. ويبين هو يجر أيضا أن طريقة الربط بين الأحداث الجيولوجية في جاوة ، وبين تتابع جليد هيالايا و فقا لتتابع المدرجات التي نحتها النهر ينجم عنها نتائج خطيرة ، لأن المتخصصين في حركة الأرض لديهم مايدل على حدوث حركات أرضية عنيفة (ارتفاعات و انحفاضات) في جاوة أقوى من ارتفاع سطح البحر وانحفاضه إبان البليستوسين ، وهذا بطبيعة الحال يغير طريقة الربط تغييرا خطيرا.

ومع أنه يبدو أن لدى هو يجر ذخيرة تسند حجته ، فإنا فى الواقع نستطيع أن نتوقف عن الافتراض اليسير الذى أجملناه من قبل لأدوار عصر البليستوسين فى جاوة ، لأن نتيجة هذا الافتراض المحدد هى ارتباطه بالا دوار الجيولوچية فى الهند وبورما والصين ، فهو إذن جزء من مجموعة واضحة . ويستطيع عالم الحفريات للمن ظهور ترابط جديد ـ أن يستخدم الإطار الزمنى القديم وحده ، على أن ينظر بطبيعة الحال نظرة حرص إلى المكشوف المعتمدة مثل كشوف هو يجر .

وتمتاز حفريات جاوة البشرية بطابع غير عادى ، وهو أنها تمثل حقبة زمنية واسعة المدى ، من فجر البليستوسين إلى نهايته حتى إنها لتبدو أدلة رمزية لقصة طويلة معقدة . ويتواتر التساؤل ، هل كانت جاوة من رواسب البليستوسين الآسيوى أو أنها سارت في مجرى التطور الرئيسي ؟ إن الإنسان ليشعر أن جاوة كانت دائما متخلفة مرحلة إلى الوراء . والقادمون الجدد قد وصلوا الجزيرة على التعاقب (على موجات) وعندما استقرت بهم الحياة معزلوا عن بقية العالم زمنا قد يبلغ عدة مئات من ألوف الأعوام . وخلال ذلك الوقت تغيرت آسيا القديمة وتحولت إلى آسيا أخرى جديدة لم يصل أثرها إلى جاوة إلا عندما ظهرت المعابر الأرضية الجديدة في العصر الجليدي التالي . ولعل القادمين الجدد قابلوا في جاوة بعض أنواع الحيوانية التي كانت قد انقرضت من القارة نفسها وحلت محلها بعض أنواع الحيوانية التي كانت قد انقرضت من القارة نفسها وحلت محلها

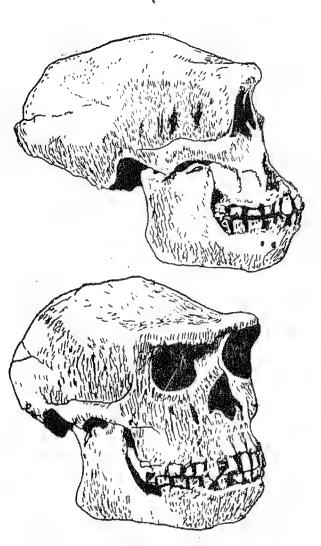

( شكل ٣ -- الإاسان النردى الضغم عن ويدنرا يخ )

أنواع أخرى أكثر تطوراً. والذى يصدق على الحيوانات قد يصدق أيضاً بالنسبة للانسان. ومن المؤكد أن الطسمانيين (١) وأقرباءهم الاستراليين كانوا متباينين عندما نزل الإنجليز بمواطمهم فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد.

<sup>(</sup>١) أهل جزر طمهانيا -

وتُمثل حفريات الإنسان القردي الإنسان الآسيوي الأول الذي عرف حتى الآن. وعندما نقحص مكونات هذه المخاوقات المعاد تركيمها ، فإن أول ما مخطر ببالنا هو سماتها البدائية ومنها: النتوء البارز فوق الحاجبين أو الحاجز الممتدبيرض الجبمة، والجمجمة المنخفضة المنحدرة إلى الخلف ذات الشكل المثلث الحاد ، وانعدام الذقن ، والنتوء المحدد الذي يملو القذال (١) أو العظمة المؤخرية . وكان هذا البروز نقطة اتصال عضلاتِ العنق الضخمة ، وهي التي تَجعل الرأس غائصة في العنق. ويحكشف الفحص الدقيق الأسنان عن ضخامة حجمها كثيراً عن أسنان الإنسان الحديث، كما أن الأضراس الطاحنة يتزايد حجمها من الأمام إلى الخلف وهذا من مميزات القردة ، ويتميز الإنسان القردى ( رقم ٤ ) وهو صاحب أكبر جمجمة بظاهرة لم تعرف فى الجماجم الأخرى وهى الثغرة القردية أو القروج السكائن بين الأنياب والقواطع بالفك الأعلى والذى يسمح الأنياب الكبرى بالفك الأسفل بالتداخل بين ثنايا الفك الأعلى ، وهذه بطبيعة الحال من مميزات القرد ، وحتى سقف الحلق يمتاز بالنبومة كما هو الحال عند القردة . كما أن وزن العظام وحجمها تقوى السمات القردية العمامة . وقد تدهشنا لأول وهلة رؤية الهيئة الإنسانية التي يمتاز بها هذا الآسيوي.

وبالرغم من هذه الخصائص البدائية كلما ، فإن عليها المسحة البشرية ، ومن ذلك أن سعة الجمعيمة عند الإنسان القردى تقف فى منتصف الطريق بين القردة العليا والإنسان الحديث مع ميل مؤكد إلى الأخير كما يتضح من المقارنة الآتية :

<sup>(</sup>١) القذال هو المظمة المؤخرية النائلة في الرقبة -

سعة الجحمة:

وإذا قسنا طول قحافة الجمجمة وتأكدنا من مقدار الفراغ الذي كان يشغله المخ منها ، ومقدار ما تشغله العظام ، فإنا نجد أن إنسان جاوة يتبوأ مركزاً وسطا أيضا بين القردة والإنسان الحديث كالآتي .

الفراغ المخى :

وأسنان الفك الأسفل (ب) تعد ظاهرة ذات أهمية وذلك أن هذه الأسنان تشكون من ثلاثة أضراس طاحنة يمكن مقارنة حجمها بحجم أغراس الأورانج أوتان، أما الأسنان الطاحنة عند القرد فتمتاز دون شذوذ تقريبا بأنها طويلة أكثر منها عريضة، في حين أن أسنان الإنسان على عكس ذلك تماماً، ومن ثم فإن الضرس الطاحن الأول بفك إنسان جاوة يمتاز بالعرض أكثر منه بالطول، وهذه إحدى صفات أضراس الإنسان، أما الطاحن الثاني فطوله مثل عرضه وهو بذلك يشبه مثيله في القرد.

وهناك سمات أخرى متوسطة في التركيب النشريحي للجسم ، ولكن هناك

<sup>(\*)</sup> تختلف هذه التقديرات اختلافا يسيرا تيماً لطريقة القياس الق يقيمها الباحث .

أيضاً حقيقتين يبدو أنهما تنأيان بإنسان جاوة عن القردة ، أما الأولى فهى عظمة الفخذ الرقيقة التي وجدت بين الجماجم ، فهى تختلف كل الاختلاف عن عظمة الفخذ القردية الضخمة المنحنية ، ثم إن استقامتها وسطوح تشابك عضلاتها ، كل ذلك يدل على أنها عظمة كأن يمشى منتصب القامة ، بل هى لكائن بشرى قلباً وقالباً . والحقيقة الثانية تقوم على الملاحظة الداخلية فى قحافة الجمحمة التى تمدنا ببعض الأدلة على شكل المنخ (فى أثناء الحياة) . ويؤكد «فردريك تلى» أستاذ علم الأعصاب بجامعة كولمبيا الذى درس هذه الصفات – يؤكد أن إنسان جاوة قد مت عنده أجزاء من المخ ظلت صغيرة للفاية فى مخ القردة ، وخاصة الفصوص الأمامية التي لا شك أنها أكبر منها عند القردة وإن كانت فصوص القردة أصغر من فصوص الإنسان الحديث ، فنمو هذه الفصوص يعدسمة من سمات المنح البشرى وفقاً لنظرية تلنى التي يمكن تلخيصها فى الآنى :

«إن اكتساب القامة المنتصبة ، وحرية استخدام اليــــدين ، والإحساس الأكمل بالحياة ، وكسب صفة الكلام ، والميل إلى الإنشاء ، والدافع إلى الكشف ، والقدرة على الهجرة ، كل ذلك مجتمعا يوسع مجال التجربة الإنسانية، ويزيد بالتالى القدرة على التعلم. وجلى أن هذه كلها قامت بدور هام فى إبراز الشخصية الإنسانية وتوسيع قدرة الإنسان على الاختيار والانتخاب وابتداع أسس الحكم على الأشياء وتعليلها . . . كل هذه الوظائف الطبيعية (الفيزيقية) العليا تعزى فى الوقت الحاضر إلى الفص الأمامى المخ».

إن نمو الفصوص الأمامية عند الإنسان القردى يعد إذن نقطة تحول حاسمة عو الإنسان الحديث. ويبدو بوضوح أن إنسان جاوة بوصفه شبيها بالقرد في بعض

سَمَاته قد وضع على رأس الفصائل العليا الأخرى الشبيهة بالإنسان . وقد وسُسع « تلنى » قائمة بضروب النمو فى الإنسان القردى ، وتشمل الآتى :

1.

١ — ازدياد المرونة والقدرة الحركية .

٢ - اكتساب القامة المنتصبة.

٣ - حرية استخدام اليدين وكفاءة حركتهما .

ع — نمو الإحساس البصري والسمعي . \_

. - القدرة على الكلام.

٣ – تـكوين الشخصية الإنسانية واكتساب المواهب النفسية العالية .

ويشك « لجروس كلارك Ie Gros Clark » عالم الحفريات البشرية البريطانى شكا خطيراً في هذا النوع من النتائج ، فهو يشك في أنك تستطيع استنباط كل هذا القدر من داخل الجمحمة ما دامت بصات تلافيف المنح لا يمكن أن تكون واضحة في الجماجم البشرية . وهو يرى أن «كارز» و « بورمان » وكلاها من أدق دارسي المنح ، قد أثبتا بعد فحص تلافيف الفصوص الأمامية أن النموذج « يدل على وجود وجوه تشابه كبيرة للغاية بينه وبين الشمبائري ، تفوق ما يلاحظ دامًا بينه وبين الإنسان من تشابه » .

ومنع ذلك فإن كلارك لم ينكر التقدم الذى حققه الإنسان القردى المنتصب القامة وبز به غيره من أنواع الرئيسيات ويرجح أن هذا الإنسان يكون حلقة من سلسلة الأسلاف التي تنتهى إلى الإنسان.

وبرغم أن عرض المادة الصينية ( إنسان الصين ) الآن أمر سابق لأوانه إلا أنه مناسب بالنسبة لموضوع الدور التقدى الذي قام به إنسانجاوة ، إذ لم يعد الآن

خلاف في أن إنسان بكين دو قرابة كبرى للانسان القردى ، إلا أن الأول متقدم عنه قليلا . وكانت الحقريات الصينية توجد غالبا مصحوبة بأدوات مصنوعة من الأحجار والعظام ، هذا إلى معرفة رجل بكين بفائدة النار ، وهذا دليل قاطع على حصوله على نوع من الثقافة كان يجهله غيره من أشباه الإنسان . كما أنه لم يعثر على مخافات صناعية في حفريات جاوة . ويغلب على الظن أن عدم الاستقرار هو الذي حال دون ذلك . ومن الواضح أن أدوات بأنجية انيان الحجرية متأخرة عن حفريات حال دون ذلك . ومن الواضح أن أدوات بالجية انيان الحجرية متأخرة عن حفريات الإنسان القردى ولكنها مشابهة لنوع الأدوات التي وجدت في بكين ( انظر فصل ٦) وهذه الحقيقة تدل على أن إنسان جاوة كان قادراً على صنع نفس الأشياء التي صنعها إنسان الصين القديم .

وكانت ضخامة الإنسان القردى (رقم ٤) Robustus هى السبب فى وصفه بشدة البأس. وقد اعتبر فرانز ويدنرايخ العالم الشهير فى مورفولوچيا الإنسان، وهو الذى قام بدراسة بهائية حاسمة لإنسان الصين القردى ــ اعتبر هذه الجمجمة مخالفة لغيرها من الجماجم، والواقع أنه جعلها حلقة وسطى فى السلسلة التى تبدأ بالإنسان القردى الضخم (Meganthropus)، وهو الاسم الذى أطلق على بقايا الفكوك التى عثر عليها قون كوينجز والد.

ويذهب ويدنوايخ إلى أبعد من ذلك ... إذ كانت جزيرة جاوة إبان الحرب الأخيرة يحتلها اليابانيون ، وكان قون كوينجز والد معتقلا في إحدى معسكرات الاعتقال ، ولكنه كتب إلى ويدنوايخ قبيل هذه الحوادث وصفاً للفكين السغليين للانسان القردى الضخم معززاً بالرسوم . كما يمكن بمعونة المساحة الجيولوجية من أن يرسل له قوالب مصبوبة لتلك الحفريات . وعلى أساس هذه الاستدلالات وكشوف كوينجز والد لأسنان كائن قردى ضخم

( Giganto Pirhlcus )في أحد حوانيت العطارة في هنح كنج ( انظر فصل٥) عمكن ويدبر ايخ من وضع نظرية الإنسان القردي العملاق .

كان ينبغى اعتبار إنسان بكين الصخم حلقة الصال بين الإنسان القردى المنتصب القامة ، وعمالقة جاوة و إنسان الصين الضخم . ويؤكد ويدنرايخ دون منازع وجود خصائص بشرية بأطراف أسنان هؤلاءالعمالقة ، وهى التي جعلته ينادى بهذا الغرض ومن ذلك قوله :

« إذا صرفنا النظر عن حجم تاج الضرس، فإن الحجم النسبى لأطراف كل ضرس على حدة، وترتيب الضروس وشكلها الخاص كل ذلك لا يتفق مع أى من الحيوانات العليا، سواء أكانت حية أم حفرية، في حين أنها تتفق مع الإنسان ».

ولما كان ويدترايخ عالما مورفولوچيا من الطراز الأول ، فإن تحقيقه الذى أجراه على هذه الأسنان باعتبارها أسنان إنسان بدائى لم يكن موضع بحث . فإذا سلمنا بهذه الحقيقة قويت فكرة وجود أسلاف عمالقة للانسان (١) وزادت أهميها ولقد أعاد ويدترايخ تركيب هذه الكائنات مبتدئاً بإعادة تركيب الفكين ، ثم تدرج من هذه النقطة حتى توصل إلى النتائج التالية :

« قد لا نعدو الحقيقة كثيراً إذا اقترحنا أن عملاق جاوة كان أكبر من أية غوريلا في الوقت الحاضر ، وأن العملاق الصيني كان بالتالي أكبر من عملاق جاوة ـ أى أنه أكبر من ونصف مرة من عملاق جاوة وأكبر مرتين من ذكر الغوريلا » (٢)

<sup>(</sup>١) في السكنداب المقدس ما يشير إلى أن الأرض كان يسمرها عمالقة في الزمن القديم ( انظار سقر التسكوين ٢:٤).

<sup>(</sup>۲) وعلى هذا الأساس يمسكننا القول بأن إنسان جاوة العملاق كان يربو طوله على ٩ أندام ، وإنساق الصين العملاق كان يربو طوله على ١٢ قدماء ( المراجع )

أم انتهى ويدنرايخ إلى أنه:

« قد انفسح المجال للسلسلة البشرية وخاصة المجموعة الاكثر بداوة بعد هذه الكشوف الجديدة وبعد التقدم فى تعليل الإنسان القردى الضخم تعليلا صحيحا ، واعتباره حلقة بين الحجم الطبيعى والعملاق . وأعتقد أن هذه السلسلة الإنسانية تنتهى بنا إلى العالقة إذا ما تتبعناها إلى أقدم العصور . ومعنى ذلك أن هؤلاء العالقة ربما كانوا هم أسلاف الإنسان مباشرة » .

وقد بنى ويدر ايخ فكرته هذه على أساس معرفته الواسعة بتركيب الإنسان والحيوان ومع ذلك فلم يتفق معه جميع علماء الأجناس البشرية أو علماء التشريح وأئبتوا أن ضخامة الفك والأسنان وحجمها لا تعنى بالضرورة ارتفاع القامة ، كا أن العظام الحفرية التى بنى عليها ويدر ايخ نظريته كانت قطعا متناثرة الأمر الذى يحيط هذه النظرية بالشك ، ومنذ ذلك الحين ثبت أن هذا الكائن العملاق ليس إلا قرداً عظيم الجرم . (١) .

وهناك إجماع على أن الإنسان القردى الضخم قد يكون متحولا من الإنسان القردى المنتصب القامة ، غير أن هناك طائفة من الحقائق الجوهرية التي جمعها

<sup>(</sup>۱) من الآراء الجديرة بالذكر فى نقد نظرية ويدنرايخ أن بعض العلماء عزا هذه العظام الفخمة إلى حالة مرضية معروفة تنجم عن اضطراب فى الغدة النخامية ، ولكن ويد نرايح الدى كان ضليماً فى علم تفهريح الإنسان رد على ذلك سنة ١٩٤٦ بأن التضخم فى العظام الناتج عن هذا المرض لا يؤثر فى حجم الأسنان التى تبقى على حالتها العلبيمية برغم تضخم عظام الغلث ، بينها الأسنان والفك فى حفريات المهالة التى اكتشفها تنمو بنسبة محفوظة ، أو بمعنى الفك ، بينها الأسنان كانت أسنانا ضخمة عى الأخرى ولا يمسكن أن تسكون إلا السلالة عملاقة من الهمر .

ج. ت. روبنصن. توضح أن الإنسان القردى الضخم يرجع إلى إنسان الجنوب القردى ، أى إلى مجموعة الحيوانات العليا الشبيهة بالإنسان التى ثبت وجودها بجنوب إفريقيا (١). ولكن يرجح أنها انتشرت في العالم القديم انتشاراً كبيرا.

ومهما كانت الحال ، فلابد من الوصول إلى دليل أقوى من هذا قبل أن نستطيع تعيين مكان هذه الأنواع الأولى في عصر ما قبل التاريخ بقارة آسيا .

أما مجموعة الإحدى عشرة جمجمة ، وعظمتى القصبة ، فمن مخافات عصر البليستوسين التى وجدت في ناندونج (إنسان سولو) ويرجح أنها أدق مجموعة وجدت حتى الآن في ترتيبها الزمني وفقاً للطبقات الأرضية بين جميع مخلفات الإنسان في جاوة ، ولذا عظمت أهمية هذه الملادة إلى حد كبير ، وبالرغم من أن كشف هذه المجموعة قد تم في سنة ١٩٣١ ولكمها لم تدرس إلا بعد الحرب العالمية الثانية ومن حسن الحظ فقد تمكن الدكتور ج . ه . ر قون كوينحزوالد الذي كان أسير حرب لليابانيين في جزيرة جاوة في الحرب العالمية الثانية من المحافظة على الحفريات وبقايا الإنسان القردي الصخم والإنسان القردي المنتصب القامة ، ودبر أمر إخفائها، ولكن اليابانيين صادروا إحدى جماجم سولو ، وأرسلت هذه الجمحمة هدية إلى المبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده . وفي سنة ١٩٤٦ عندما أوفدت مع سلطات الاحتلال الأمريكية إلى اليابان كنت لا أزال على اتصال بالدكتور ه . ل شابيرو رئيس قسم علم الأجناس البشرية بمتحف التاريخ الطبيعي الأمريكي وقد كتب إلى مستفسرا عن الجمعمة المفقودة وطلب أن أتحرى عنها في الأماكن المجاورة . واهم مستفسرا عن الجمعمة المفقودة وطلب أن أتحرى عنها في الأماكن المجاورة . واهم مستفسرا عن الجمعمة المفقودة وطلب أن أتحرى عنها في الأماكن المجاورة . واهم مستفسرا عن الجمعمة المفقودة وطلب أن أتحرى عنها في الأماكن المجاورة . واهم

<sup>(</sup>۱) التى اكتشفها الدكتور بروم فى منطقة الترانسفال مجنوب إفريقيا بين سنتى ١٩٣٦ ١٩٣٩٠ ( الراجع)

المتحف الأمريكي بذلك اهتماماً خاصا لأن ويدنوا يخ وقون كوينجز والدكانا يعمالان معافى معامل هذا المتحف ويدرسان مخلفات جاوة التي كان قون كوينجزوالد قد أحضرها معه إلى الولايات المتحدة بعد هزيمة اليابانيين وإطلاق سراحه . وبدأت البحث بمعاونة مجلس القوات المتحالفة الغنائم في طوكيو . وقد تم هذا البحث بنجاح بالعثور على الجمجمة في متحف القصر الإمبراطوري في طوكيو .

وعندما أعيدت الجمجمة ذاعت شهرتها مع أنه لم يكن فى طوكيو من يعرف شيئاً عن إنسان سولو هذا. وكان هذا النموذج الغريب أى الجمجمة رقم ٩ عبارة عن قبوة جمجمة بهامعظم نتوء الحاجبوجزء من منطقة الأذن . فإذا ما تأمل الإنسان فيا تحت قبوة الجمجمة مباشرة فإنه يتأثر ببدائيتها . أما خلف نتوء الحاجب مباشرة فالجمجمة ضيقة ، وهذه حالة مؤكدة للغاية فى الإنسان القردى ، فى حين أنها لاتكاد توجد على الإطلاق فى الإنسان الحديث . أما قبوة الجبهـة فتميل إلى الطول والانخفاض ولكنها لا تبلغ انخفاض جبهة الإنسان القردى . وكانت جدران الجمجمة سميكة جداً تتسم بتلك الضخامة التي يمتاز بها معظم الحفريات البشرية ومع الجمجمة سميكة جداً تتسم بتلك الضخامة التي يمتاز بها معظم الحفريات البشرية ومع ذلك فإن سعة القراغ الجمجمي عند إنسان سولو يبلغ ١١٥٠ سم و ١٣٠٠ سم ،

لقد عكف ويد ترايخ على دراسته الجادة لهذه المجموعة المتجددة من جماجم سولو، ولكنه مات في أثناء عمله سنة ١٩٤٨، ومع ذلك فقد منشرت مخطوطته التي لم يتمها فأصبحت خير مرجع بالنسبة لهذه المجموعة.

لقد أوضحت دراسة ويدنرايخ أن هناك بعض وجوه الشبه من الحيوانات العايا (م • - أسول الجنارة)

الشبيهة بالإنسان الأقدم من هذه الحفريات ، وبذلك اعتبرت حالة جيدة يمكننا معما التسليم بأن إنسان سولو منحدر من إنسان جاوة القديم « ولكن » لجروس كلارك Le Gros Clark وغيره يعتبرون إنسان سولو منحدراً من أصل نياندرتالي ، ويبدو أنه انتشر في طول أوراسيا وعرضها في أواسط عصر البليستوسين الأعلى . وهناك نظرية تقول إن إنسان نياندرتال من أسلاف بعض أجناس بشرية حديثة معينة ، وفي هذه الحالة يمكن القول بأن إنسان سولو قد يكون سلفاً للأستراليين الأقدمين . وفضلا عن ذلك كله فإن جميع هذه النظريات بحاجة إلى كثير من البراهين .

ويما يدعو إلى الاهتمام أنه وجد عدد قليل من الجارف الحجرية غير المهذبة ، وبعض كرات من الحجر بالقرب من حفريات ناندونج ، غير أنها لم تكن معها في مكان واحد ، كما يحتمل أن يكون قد عثر بالقرب منها على بعض قرون الوعول المصنوعة ، ولذا فن المرجح جداً أن يكون إنسان سولو قد استخدم الأدوات . ومهما كانت الحال فإن الشك ضئيل في أن إنسان سولو كان إنسانا حقيقيا وإن كان بدائما .

العاقل المصطبع بالخوف من المجهول؟ فإذا اعتبرنا الأمر الأخير لكان معناه بداية ظهور الفكر الآسيوى ، وكانت هذه أولى خطواته فى طريق الثقافة الآسيوية الطويل . إنا نبحث فى دراساتنا عن الأصول ، وربما كانت هنا أهم البدايات جيعا ، رجل مفكر يعيش فى عالم بدائى ، ولكنه يقف على عتبات مقافته – إنها خطوة أولى ما كانت الثقافة الحديثة لتستطيع أن تظهر بدومها فى عالم الوجود .

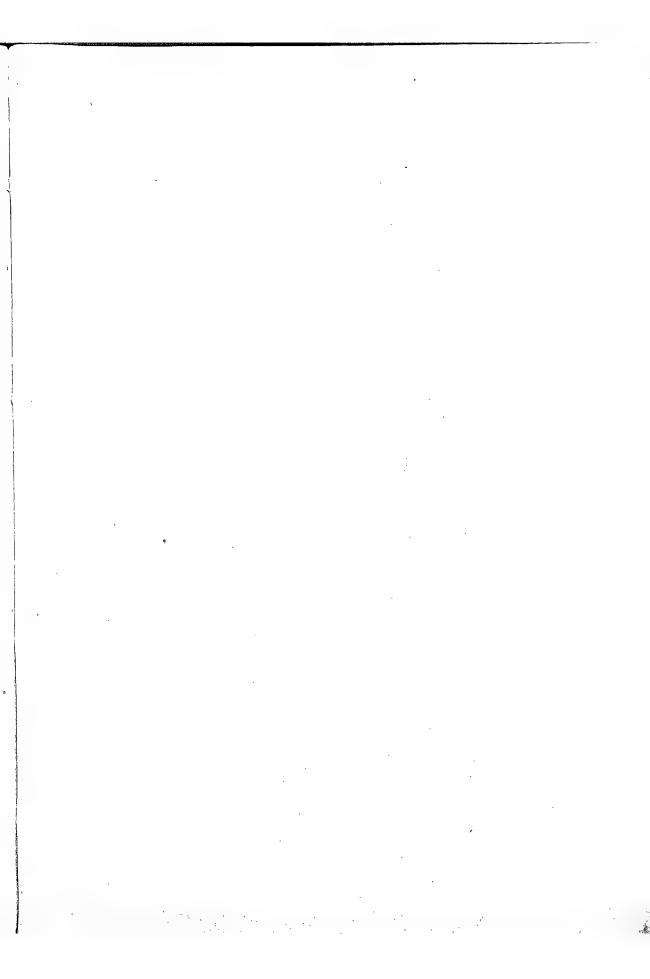

# ه - الأسيويون القدامي (من الصين )

فى ولايات الصين الجنوبية كهوف عديدة من الحجر الجيرى ملأى برواسب الحفريات العظمية التى يطلق عليها اسم « لتج — كو » وترجمتها « عظام المهنين » . ويستجرها القوم هنالك علاجاً ناجعاً لكثير من علل الإنسان . ويستحق تجار الأدوية والعقاقير هذه العظام أو يغمسونها فى سائل ساخن يشرب كالحساء ، أما حفريات الأسنان فتعد أحسن دواء لكثرة عرضها فى محال بيع العقاقير . وقد استخدم الصينيون كثيراً من أمثال هذه العقاقير منذ أجيال عديدة ولا يزال إقبالهم على الحفريات كبيراً حتى فى الوقت الحاضر . ويجد الفلاحون الذين يعيشون فى منطقة الكروف فى بيع هذه العظام التى يستخرجونها من الأرض مصدراً إضافياً لدخلهم ويصف « والتر جرابحر » كبير مفتشى الحفريات القديمة ببعثات إضافياً لدخلهم ويصف « والتر جرابحر » كبير مفتشى الحفريات القديمة ببعثات « أندروز » فى صحراء جوبى ، والذى زار إحدى هذه المناطق حين كان بالصين الجنوبية ـ يصف هذا العمل الذى يقوم به الفلاحون بدقة فيقول :

«إن الذين يقومون بعملية التنقيب دون سواهم ، هم الفلاحون الذين يعيشون بأعلى الحافة الجبلية حيث يقيمون إقامة غير مستقرة في الصيف ، يحفرون التربة بين الصخور المكشوفة . وفي فصل الحريف ، بعد أن يكون الفلاحون قد النهوا من حصاد غلاتهم يخرجون في جماعات صغيرة يبحثون عن حفرة ، فإذا ما عينوا مكانها عن طريق دراسة السطح بعناية ، بدءوا عملية ما عينوا مكانها عن طريقة للتنبؤ بالعمق الذي سينتهي إليه التنقيب . وليست هناك طريقة للتنبؤ بالعمق الذي سينتهي إليه

الحفر من دراسة السطح فقط . وكثيرا ما صادف المنقبون فراغا ، أى حفرة قليلة الغور خالية من العظام ، ولكنهم يقفون إن عاجلا أو آجلا على موضع حفرة عميقة ، فإذا ما بلغوا بالحفر عمقا يصعب معه رفع الطين بأيديهم ، فإلهم يضعون فوق الحفرة بكرة بدائية ، ويستعينون بحبال وسلال مصنوعة من الغاب الهندى في مواصلة تنقيبهم ، فإذا ما عثروا على العظام . آخر الأمر انتشاوها من الطين بواسطة فأس شعبية ذات يد قصيرة ، ورفعوها إلى السطح . وفي آخر النهار ينقل ما يتجمع منها إلى بيت ريفي قريب تنشر فيه حتى تجف ، ثم تبدأ عملية التنظيف حيث تشترك جميع الأيدى بالمزرعة فتقضى اليوم في كشط ما علق بالعظام من التراب ، ثم تسكسه هذه العظام بأحد الأركان استعداداً لبيعها لتجار الجلة الذين يسافرون مصعدين إلى القمة ، ويهبطون منها عدة مرات كل شتاء » .

ويمثل هذا القيض من المواد الحفرية التى تصل إلى أيدى تجار الدواء من المصينيين طائفة هائلة من عظام الحيوانات المديية من عصر البليستوسين. وقدلاحظ قون كوينجزوالد وغيره أن بين هذه العظام حفريات من أسنان الرئيسيات (١) أكثرها شيوعا أسنان الأورانج أوتان ، ولذا حاول الحصول على قدر طيب من مجموعات الأسنان الهامة من كائنات البليستوسين القديمة . وتصادف أن حصل قون كوينجز والد لأول مرة في أثناء هذا البحت على ضرس طاحن كبير الحجم

<sup>(</sup>١) تقدم وصف الرأيسيات بأنما بجوعة من الحيوانات الندييسة العليا تشترك في بعض الصفات القديمية للجسم ويضم الليموروالقردة كانسان الغاب والأورانج أوتأن والشمبائزى والغوريلائم الإنسان ( المراجع ) .

للغاية لـكائن من الرئيسيات، ويبلغ هذا الضرس ضعف حجم أى ضرس آخر من معروضات تجار العقاقير، ثم أضاف إليه فيما بعد ثلاث عينات أخرى.

«ولا شك مطلقاً في أن الأضراس الطاحنة الأربعة تنتسب إلى نفس الفصيلة وهي ثمثل أربعة أفراد مختلفين . ومما يدل على ندرة هذا النوع من الأضراس الضخمة أنه في كل ١٥٠٠ سن من أسنان الأورانج الحفرية ، لا يو جد غير أربعة من طواحن الإنسان القردى الضخم » .

ولم يعثر العلماء أنفسهم إلا على النزر اليسير من البقايا الحيو انية كتلك الى يعرضها تجار المقاقير في دكا كينهم بكثرة في موضعها الطبيعي في التربة ، وذلك حتى يتمكنوا من تحديد عمرها بشيء من الدقة .

ولكن هناك استنتاجات كافية مستمدة من الدراسات الأخرى التي أجريت على الأشياء التي و جدت مع البقايا الحيو انية المتراكة في كهوف الصين ، وكالها ترجيح انتساب الإنسان القردى العملاق إلى عصر البليستوسين الأوسط . و يجرى عالم الحفريات الصيني باي ون \_ تشونج في الوقت الحاضر عمليات التنقيب في عالم الحفريات الصيني باي ون \_ تشونج في الوقت الحاضر عمليات التنقيب في كهوف الصين الجيرية في كوانجي ، واستطاع أن يحصل على أكثر من خمسين سنا اللانسان القردي العملاق ، بل أثبتت بحوثه أكثر من هذا أن عصر البليستوسين الأوسط كان عصر هذا الكائن من الرئيسيات كاكان أيضا عصر البليستوسين الأوسط كان عصر هذا الكائن من الرئيسيات كاكان أيضا عصر الإنسان القردي وهذا يرجح أنهما متعاصران .

ويؤكد ويد رايخ كبر حجم الإنسان القردى العملاق، أما قون كوينجزوالد الذى يشتغل بالمادة الأصيلة على أساس دراسة أطراف الأسنان وخصائهما الأخرى، فقد أيد كبر حجم هذا النوع من الرئيسيات، ولكنه ينكر مكانه من سلسلة أسلاف الإنسان وفي ذلك يقول:

« يجب أن ننظر بتحفظ إلى الإنسان القردى العملاق بوصفه عضواً عملاقاً في الجماعة الإنسانية . . . ولكن بما أنه قد وصل إلى درجة معينة من التخصص الفائق كما تدل على ذلك أضراسه الطاحنة ، فلا يمكن اعتباره من أسلاف الإنسان » .

واحمال وجود نوع من القرد العملاق اجتذب خيال الكثيرين، ولكن الدليل على ذلك لا يزال ضعيفاً للغاية. والحقيقة الوحيدة، وهي ضخامة الأسنان والفك لا تصلح أن تكون دليلا يؤيد ارتفاع القامة وضخامة البنيان الجسمى، والواقع أن هناك حيوانات عليا ذات فكوك ضخمة بالنسبة إلى أجسامها مثل الكائن المعروف باسم بارانثرويس، أي القريب من الإنسان القردى، بجنوب إفريقيا.

ولقد وصف الدكتور پاى ون - تشونج أخيراً فكا سفلياً لإنسان قردى عملاق وجده فلاح فى كوانجسى ، وهو من غير شك فك لكائن شبيه بالإنسان برغم وجود دلالات على خصائصه البشرية (مثل تقوس الفك والناب القصير) ، وأحدث من هذا ، تلك التقارير عن فكوك أخرى وجدها پيى وزملاؤه . ولما كان پي لا يز ال يجرى البحوث التي كان قد بدأها قون كو ينجزوالد وغيره بداية تبشر بالنجاح ، فلربما كان من الأفضل أن تترك له المكلمة الفاصلة فى هذا الموضوع ، ومن ذلك قوله :

« إن الموذج المورفولوچى للانسان القردى العملاق يشير إلى أنه قد ينتسب إلى فرع جانبى من الحيوانات العليا الشبيهة بالإنسان، ولكن النقطة الى انفصل عندها هى أقرب ما تكون إلى السلسلة الإنسانية من أية حفرية أخرى وجدت حتى الآن من حفريات الحيوانات العليا الشبيهة بالإنسان » .



( شکل ۔۔۔ ؛ ) فك لإنسان قردى عملاق ( عن فو**ن كوينجز والد عام ١٩٥٧ ) تشوكو تاين** 

تواجه بكين حافة هضبة آسيا الوسطى وتقع قريباً منها. وثمتاز هذه الحافة المتلال الجافة المتراكلة ، أما التلال الغربية الواقعة غربى بكين فتكون منظراً خلفياً رائعاً لهذه المدينة كثيرا ما استلهمه الشعراء في قرض أشعارهم . ولقد قيل إن حكمام الصين المغول كانوا يتطلعون في شغف إلى هذه التلال التي تحدد تخوم أواسط العالم الآسيوى الذي أحبوه حباً جماً ، حتى لقد بني الا باطرة من أسرة (منج) مقابرهم غربي بكين حيث أضفت هذه التلال منظراً خلفياً شاعرياً لشوادعها الطويلة ذات التماثيل المنحوتة التي تمتاز بها الطرق المؤدية إلى مقابرهم . بيد أن هذه التلال الغربية قد لعبت دوراً أكبر بكثير من مجرد إلهام الشعراء واستثارة أحلام الا باطرة .

لقد حدث فى زمن بعيد للغاية لا يمكن تحديده بالسنين للدلالة على قدمه أن كانت المنطقة المعروفة الآن بالصين الشمالية مغمورة ببحر ضحل أرسب كميات

هائلة من الغرين الكلسى الذى أصبح فيما بعد حجراً جيرياً . وربما كان هذا البحر دافئا فتكون الحجر الجيرى من الأجسام المرجانية . ومهما كانت الحال فإن الحياة على الأرض كانت حياة بحرية . حياة بحرية لا فقرية تدل آثارها فى الحجر الجيرى على أنها من العصر الأردوڤي Ordovician .

لعبت عوامل الرفع والخفض خلال مثات الألوف من السنين دورها في عزل الاحجار الجيرية الأردوقية عن الطبقات الأخرى المحيطة بها ، فظلت هذه الكمتل المنعزلة بمثابة تلال متآكلة متشققة ويقع أحد هذه التلال على مسافة ثلاثين ميلا تقريبا من مكان بكين الحالى ، وهو تل (تشوكوتين) أو تل (عظمة الكتكوت Chicken Bone).

وكان تل تشوكوتين في أوائل عصر البليستوسين مغموراً بالماء الذي كان سبباً في تعميق الشقوق الموجودة من قبل ، وإحداث شقوق أخرى غيرها . وعندما انحسر الماء في عصر البليوسين ، وظهر التل تدريجيا « التقطت » أكثر الشقوق ارتفاعا بقايا بحرية من الحصى والطفل والرمال وبعض بقايا الحيوانات المعاصرة . وتعد هذه الرواسب « الملتقطة » الدليل الوحيد على هذه الأحداث إذ يكون معظم المادة في خارج الشقوق قد تم تآكله . (١)

ويطلق عادة على البقايا من عصر البليستوسين الأدنى ( قير لل فر انشيان Villa Francian ) كما توجد هذه البقايا في الصين الشمالية بقيمان العصر السائميني الأدنى Sanmenian المكونة من اللويس ( الرواسب الطينية ) ، وهي تشير على الأرجح إلى مناخ بارد نصف جاف . ويظهر أن تل تشوكو تين لم يكن قد ظهر

 <sup>(</sup>۱) تذكر المواقع الآنية إلى مهاكز هذه البقايا القديمة ، وهذه المراكز هي :
 المركز رقم ۱٤ « جيب السمك » و « قمة » انترافرتين ( ذنت الفاع السكلسي المتعجر )
 وهو يقنم فوق المركز رقم ۱ •

"كله على سطح الماء فى عصر البليستوسين الأدنى ، إذ أنه وجد فى تجويف صغير (المركز رقم ١٢) حفريات ثيلا فرانشية من نوع التيتل ، وبقايا قط ذى أسنان حادة ، ونوع من القردة كانت المياه قد أصابتها جميعا بالتلف .

أما النهر الجاور فكان في ذلك الحين على وشك التراجع إلى مستواه الحالى بعد دور من الالتواء والتآكل الشديد الذي من بالصين الشهالية ، والذي أعقبته فترة طويلة تكونت فيها التربة الرسوبية ، ويطاق عليها إرساب تشوكوتين الذي حدث في عصر البليستوسين الأوسط . ولقد كان الفصل بين البليستوسين الأدنى والبليستوسين الأوسط أمراً بالغ العمق ، ويغلب على الظن أنه دليل على ظهور أراضي الصين الحديثة .

### الترتيب الزمني لجيولوجية الصين الشمالية

|                                 | ( عن موڤيوس – ١٩٤٤ )        |               |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| تشوكوتين                        | التكوين                     | البليسنتوسين  |
| الكرنم العلوى                   | رواسب اللويس (المالانية)    |               |
| _                               | تفتت تشنجشوى                | الأعلى        |
| المركز رقم ١٥                   | تشو کوتین                   | Applicationed |
| ا المركز رقم ١<br>المركز رقم ١٣ | الإرساب<br>السانميني الأعلى | الأوسط        |
| ** ***                          | تفتت هو آنج شوی             |               |
| المركز رقم ١٢                   | السائميني الأسفل            |               |
| provinge                        |                             | الأسفل        |
| · ·                             | تفتت فنهو                   | - mediami     |

ويطلق على أقدم بقايا البليستوسين الأوسط اسم ( الساعيني الأعلى ) وقد تحقق وجود رواسب في شقين من شقوق تشوكوتين ( بالمركزين ٩ و ١٣ ) وذلك لوجود بقايا حيوانية من مميزات البليستوسين الأوسط مصاحبة لها . أما في المركز رقم (١٣) ، وهو مركز صغير ( نحو ١٥ × ٦ أمتار ) فإن التنقيب لم يصل فيه إلى أعمق من خسة أمتار ، ولكن عند عمق أربعة أمتار وجدت أداة تقطيع من الصوان لا شك أنها من صنع إنسان ، وكانت مصحوبة ببعض العظام المحترقة والأحجار الغريبة وهذه قد تكون مصنوعة أو غير مصنوعة . ويبدو أن هذا برهان رائع على أن الإنسان كان يسكن الصين الشمالية في أوائل البليستوسين الأوسط .

والطفل الذي يطلق عليه - الطفل الأحر - مطابق تماما لبقايا تشوكوتين المتأخرة ، وهو منثور على الأرضية المحلسية المتحجرة التي تتكون منها رواسب المركز رقم (١) وهو أغبي المراكز وأكثرها أهمية في تل تشوكوتين . ويغلب على الظن أن هذه البقايا تجمعت بأحد الكهوف في شكل كتل من الحجر الجيرى . وقد تبين أنها كانت في الأصل سقفا لهذا الكهف ثم سقطت . ومع أن التنقيب في المركز رقم (١) لم يصل إلى غايته بعد ، فإن مااستخلص منه يكرفي للدلالة على أن هذا المركز من أهم مواقع العصر الحجرى القديم في آسيا ، للدلالة على أن هذا المركز من أهم مواقع العصر الحجرى القديم في آسيا ، إذ لم يقتصر الأثمر على ما وجد فيه من بقايا حفريات وافرة للانسان البدائي إنسان الصين ) بل كانت هذه الحفريات مصحوبة في نفس المكان مباشرة إنسان الصين ) بل كانت هذه الحفريات مصحوبة في نفس المكان مباشرة كانوا يستعملونها والا دوات التي كانوا يا كلونها والا دوات التي كانوا يستعملونها .

و برغم وجود عدة مستويات وأنواع من الرواسب. فإن كل المــادة التي

كشف عنها الننقيب في المركز رقم (١) ترجع إلى عصر البليستوسين الأوسط ، ويتمثل فيها إنسان الصين من أعلى طبقاتها إلى أسفالها .

تدل كل هذه المواد على إقامة الإنسان القديم المنتظمة وليس مجرد تردده بين حين وآخر على غير قصد ، أو لمجرد الالتجاء إلى مأوى بالمصادفة ، والمنقبون فى هذا المكان لعلى ثقة من أن المركز رقم (١) ، ولعل مراكز أخرى عديدة (وخاصة رقم ٣ ، ٤ ، ١٥) كانت تستخدم للاقامة على أنها بيوت مثالية .

ولو أننا ربطنا بين علم تكوين الأحجار، وعلم طبقات الأرض، ودلائل وجود إنسان الصين لظهر لنا أن بقايا المركز رقم (١) لا يمكن منطقياً أن تفسر على أنها شيء عرضى أو مفاجىء أو تراكم غير متجانس لبقايا الحيوانات والإنسان بداخل حفرة مفتوحة أصلا. ومن الواضح أن هذه الرواسب المتراكمة تمثل بقايا كهف عظيم قديم امتلأ حتى آخره، وفي بطء، بمواد رسوبية من التربة الأرضية في غضون احتلاله الطويل بواسطة الحيوانات المفترسة أو الإنسان.

أما الدليل على الترتيب الجيولوچى الخاص بالصين الشمالية ، فقد تجمع من مناطق خارج تشوكوتين . وهو يدل على أن دور الإرساب فى تشوكوتين أعقبه دور تعرية يطلق عليه (تشنجشوى) وهو يعين الحد الفاصل بين البليستوسين الأوسط والبليستوسين الأعلى .

وأما بقايا البليستوسين المتأخرة بالصين الشمالية ، فهى رواسب طينية مختلطة ببعض الرمل والحصى ، وهذا يدل على مناخ بارد شبه جاف . وتندرج هـذه الرواسب عامة تحت اسم ( اللويس المالاني melan Loess ) وتشتمل البقايا الحيوانية على الماموث ذي الفراء والثور الوحشى والغزال والجل .

ولم يحقق التاكل في تشنجشوي كما لم تحقق رواسب اللويس المالاني إلى حد

كبير في تشوكوتين، ومع ذلك فقد وجدت في كهف علوى في هذا الموقع عينات قليلة من ثدييات البليستوسين، مثل دب الكهف والضبع والنعام مصحوبة ببقايا حيوانية حديثة بالضرورة. مثل الأرنب البرى والنسر والغزال والجمار وعناق الأرض (۱) كما وجدت في هذا الكهف العلوى ثلاث جماجم بشرية وبعض قطع عظمية من طراز غير مألوف مصحوبة بصناعات من العظام المشكلة وبعض الأدوات الحجرية . وقد تكون رواسب هذا الكهف العلوى من عصر البليستوسين المتأخر جداً، أو مستهل عصر ما بعد البليستوسين .

ولقد تم كشف تشوكو تين في سنة ١٩١٨ حين اجتذبت العالم السويدي الشهير ج \_ أندرسن التقارير التي تناولت الرواسب الطفلية الحاملة للعظام التي و جدت بو سط محاجر الحجر الجيرى هنالك ، فزار هذا الموقع ، وكان من أثر اهمام أندرسن به أنه شجع غيره على ارتياده . وفي سنة ١٩٢١ اصطحب معه عالمين من علماء الحفريات ها «زدانسكي» (٢) السويدي والدكتور «ولترجرانجر» عن متحف أمريكا للتاريخ الطبيعي بأمريكا فتمكنا في فترة وجيزة من تخليص عدة بقايا حفرية لحيوانات منقرضة كالخرتيت والضبع والدب ، وبرهنا بذلك على عدة بقايا حفرية لحيوانات منقرضة كالخرتيت والضبع والدب ، وبرهنا بذلك على أن هذا المكان لا شك غني بالبقايا الحيوانية من عصر البليستوسين .

ثم بدأ « زدانسكى » بالحفر فى هذا الموقع ، واشتمل عمله على التنقيب عن البقايا الموجودة فى تجاويف وشقوق الحجر الجيرى . وقد عثر فى بعض هذه البقايا على قطع صغيرة من الكوارتز ذات حواف حادة جعلت « أندرسن » يفكر فى

<sup>(</sup>۱) هناتی الأرض Badger و هو بشبه ابن عرس أو الثملب . (الترجم) (۱) استدعت الجامعة المصرية الأستاذ أوتوزدانسكی هذا من السويد ليشفل كرسی الجيولوجيا يكلية العلوم عام ۱۹۷۵ وقد شغل هذا السكرسی بجدارة إلی أوائل المرب العالمية القاعرة . (المراجع)

أنها قد تكون من صنع الإنسان. و بناء على هذا التفكير طلب إلى زدانسكى أنها قد تكون من صنع الإنسان. وبناء على هذا التفكير طلب إلى زدانسكى

« أشعر أن بقايا بعض أسلافنا ترقد هنا ، و أن الأمر يتلخص في العثور عليها . خذ ما يكفيك من الوقت واعكف على العمل إلى أن تخلى الكمف مما فيه إن استلزم الأمر » .

وفى سنة ١٩٢٦ زار الصين ولى عهد السويد والأميرة (أصبح الأمير الآن الملك جوستاف السادس)، وكان الأمير من أعظم حماة الدراسات الصينية، ولذا أعدله العلماء النازلون في بكين استقبالا لائقاً، واستطاع «أندرسن» في أثناء هذا الاستقبال أن يعرض بعض لوحات بالفانوس السحرى،أرسلها زدانسكي الذي كان حيننذ بالسويد، وهي تصو رضرساً طاحنا آدمياً وضرساً آخر ذاجدبتين. وكان زدانسكي قد وجدها في أثناء تنظيفه مجموعة من الحفريات في مدينة استكهلم.

و مع أنه أثير بعض الجدل حول تحقيق هذه المادة ، فقد كان هناك إجماع أيضا على أهمية الاستمرار في التنقيب ، فنظم لهذا الغرض اتفاق بين المساحة الحيولوجية الصينية ، واتحاد كلية الطب في بكين (وكان يمثلها المالم المورفولوجي دافيدسن بلاك) ، بمعاونة مؤسسة روكفلر .

بدىء فى وسط الحرب الأهلية التى نشبت فى الصين بأعال التنقيب على مدى واسع فى إبريل سنة ١٩٢٧ بإدارة المجيولوجي.» س . لى ، والسويدى الشاب بولين ( Bohlin ) فأزيح نحو ثلاثة آلاف متر مكعب من الرواسب ، وقد وجدت فيها حقريات كثيرة ولكن لم يعثر على سن أخرى إلا فى شهر أكتوبر قبل انتهاء موسم التنقيب بثلاثة أيام . واستطاع بلاك على أساس هذا الكشف أن يؤكد أنهاس بشرية وأن يقدم التحقيق العلمي الدال على أنه الإنسان الصين.

ومنذ ذلك التاريخ حتى سنة ١٩٣٧ ، حين توقفت أعمال التنقيب بسبب الزحف الياباني عثر على مزيد من الحفريات ، ولم يعد يقتصر الأمر على العثور على الأسنان فحسب ، بل وجدت أجزاء من الجماجم وعظام الأطراف والفقرات وغيرها . ولكى نوضح الطريقة التي تمت بها بعض الكشوف بجتزىء هذه الفقرة بنصما من تقرير أندرسن :

عندما انتهى موسم المطر (خريف سنة ١٩٢٩). استؤنف البحث عن العظام في ٦ سبتمبر وتركز في قلب المركز رقم (١) . وقرب بهاية شهر نوفمبر ، حين وصل بيي ونج ـ تشونج وهو عالم صيني في الحفريات إلى عمق ٢٢٦٦ من المتر تحت مستوى السطح ، فوجىء بوجود فتحتين في الطرف الجنوبي من الشق ، ولم يستطع التوغل في واحدة منهما إلا بواسطة حبل ، وأطلق عليها كهف رقم (١) . بيد أنه استطاع من ناحية أخرى التوغل في الكهف رقم (١) . وفي أول ديسمبر بدأ حقر الطبقة الرسوبية في هذا الكهف ، وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم التالي وجد جمجمة كاملة تقريباً لإنسان الصين ، وكانت مغلفة بطبقة غير متماسكة من الرمل وأخرى رقيقة إلى حد ما من الحجر الجيرى ، ولذا كان من المستطاع استخلاصها دون صعوبة .

وفى صباح اليوم الثالث من ديسمبر أرسلت مذكرة للدكتور ونج والدكتور يونج، تتضمن تفاصيل الكشف الذى توصلت إليه، وأبرقت بذلك فى نقس الوقت إلى الدكتور بلاك:

« إن الجمجمة التي وجدت في كتلة ضخمة من الحجر الجيرى، كانت ملفوفة أولا بغلاف من ورق القطن الصيني، يليه غلاف

سميك من القاش الخشن مشبعة بعجينة الدقيق. وقد بلغ من برودة الجو أن هذه الأغلفة لم تجف في جو غرفتنا الدافيء نسبياً حتى بعد مضى ثلاثة أيام، ولكنى استطعت أن أجففها تماماً في مساء اليوم الخامس بواسطة ثلاثة أطباق محماة ».

وفى صباح اليوم السابع تركت تشوكوتين ومعى جمجمة إنسان الصين حيث أودعتها وقت الظهر سليمة بالمعمل السينوزوى .

# اقتباس أندرسن من ياى

وكان الحجر الجيرى الذى يسد الجمجمة صلباً للغاية ، ولذا شغل بلاك انشغالا تاما طوال أربعة شهور في الأعال التحضيرية السابقة على استخلاصها . ومن حسن الحظ أن كانت التداريز العظمية التي بين عظام الجمجمة مفتوحة ، ولما كانت العظام متشققة في بعض المواضع ، فقد استطاع أن يرفع القطع المكسورة ويلصق العظام الجدارية وعظام الجبهة وعظام الرقبة والصدغ بعضها ببعض . وبهذه العلريقة أصبح شكل الجمجمة الداخلي المطبوع في الحجر الجيرى محفوظا يصلح المفريقة أصبح شكل الجمجمة الداخلي المطبوع في الحجر الجيرى محفوظا يصلح المفحص في المستقبل ، وأصبح في الإمسكان دراسة عظام الجمجمة من شتى وجهات المنظر قبل أن يعاد تركيبها لتصبح جمجمة كاملة بعد عملية التحضير المهائية .

وقد تضمنت مجموعة الحفريات التي عثر عليها عظاما لأكثر من ثلاثين فرداً بيمها سبع جماجم على الأقل أمكن استعادتها إلى أصلها جزئيا، فتكونت بذلك مجموعة من أثمن مجموعات الحقائر البشرية في العالم. ولكن لسوء الحظ أن توفى

دافيدسون بلاك في سن مبكرة سنة ١٩٣٤ (١). ومع ذلك فقد خلفه ويدُّر آيخ واستطاع أن يصف هذه الحفريات وصفاً مسهباً للغاية .

ولم يكد ويدرايخ يفرغ من دراسة هذه الحفريات حتى اختفت عن الأنظار فتبيل الهجوم على بيرل هاربور مباشرة أدرك مراجع حسابات كلية الطب في بكين أن تلك الحفار معرضة خطر الحرب في الشرق الأقصى فوضعها في صناديق وحولها إلى القوات البحرية المسلحة ، وكانت هذه القوات على وشك مفادرة بكين إلى الولايات المتحدة ، ووضعت العمناديق في قطار البضاعة الخاص بهذه القوات ، وأرسلت إلى تشنج وانجتو ، وهي ميناء الشحن ، ونشبت الحرب في أثناء الطريق فصادر اليابانيون القطار ، ولم تقع عين إنسان على هذه الحفريات منذ ذاك الوقت ، وقالت إحدى الشائمات إن الصناديق قد وضعت على ظهر الباخرة (٢) ، ولكن اليابانيين عندما صادروا حمولة السفينة قرروا أن هذه الحفريات لا قيمة لها فقذفوا بها إلى عرض البحر ، وقالت شائعة أخرى إن الصينيين لا بد قد استولوا عليها وباعوها إلى تجار الأدوية لتسحق وتستخدم في الدواء ، ولكن بعد عودتي إلى الولايات المتحدة أحمل معي جمجمة إنسان سولو طلب مني الدكتور ويدرايخ وكثيرين من الضباط اليابانيين الذين كانوا يعملون في ذلك الوقت بالصين قد

 <sup>(</sup>۱) كان الدكتور بلاك سريضا بالقلب ، ولم يقده المرض عن تسلق الجبل. والإشراف على الحفائر ، كاكان يشتفل في حدد ليالى بأكلها .

<sup>(</sup>۲) ف قول إن إحدى القطع البحرية الصنيرة أقلت هذه المجموعة ولسكنها أغرقت في بحر العين ، وفي قول آخر إن الباخرة يرزيدنت هاريسون التي كانت منتظرة في شننها في بحسكنت من نقلها ، وفي قول آخر إن البائلين الذين صادروا قطار البضاعة في الطريق استولوا على الذخرة وفذفوا استاديق الحقربات جانبا ، واليوم تتهم الحسكومة الشيوعية الولايات المتعددة بأنها أخدت تلك الحجموعة ، ( الراسيم )

سئلوا جيماً عنها ولكن إيجاباتهم جميعاً لم تكن إيجابية . وقد أمدنا قلم المخابرات البحرية بمعلومات يجب أن تظل الدليل الوحيد على مصير هذه العظام ، ذلك أن جاويشا بحريا كان قد توقف في معسكر بداخلية البلاد بالقرب من بكين قال إنه رأى آ نئذ عدة صناديق كان يشحنها اليابانيون على عربات نقل ، وكان الجاويش على صواب في تحققه من هذه الصناديق ، فقد كان ينطبق على هذه الحقريات صفة الممتلكات العسكرية التي يحملها قطار البضاعة نفسه ، إذ من المتعذر أن نصدق أن اليابانيين المنظمين قد غنموا الفطار في يسر ثم استثنوا منه ما ظنوه عديم الفائدة . وإنني لأميل إلى الظن أن كل شيء في القطار قد أثبت في بيانات وأودع مخزنا في مكان ما . وقد تكون ضرورات الحرب أدت إلى هلاك هذه البيانات وهلاك من صادر الحقريات ، ولكني واثق من أن الحكومة الصينية الحالية إذا ما تفاولت الموضوع تناولا جديا ، فإنها ستعثر على المخزن بما فيه من محتويات ما تفاولت الموضوع تناولا جديا ، فإنها ستعثر على المخزن بما فيه من محتويات مينة أو بدونها .

ومن حسن الحظ أن ويد ترايخ كان قد وصف هذه الحفريات وصفاً دقيقاً ، وأن تدابيره كانت فعالة نتيجة لبعد نظره . ولكن بقى لهذا الموضوع بقية ، ذلك أن التنقيب فى كهوف تشوكوتين لم يكن قد تم بحال من الأحوال ، وكان هناك قدر كبير يجب أن ينجز لا فى القطاعات التى نقبت تنقيباً جزئياً فحسب ، بل فيا يحتمل كشفه من الشقوق التى يرجح جداً العثور فيها على حفائر ، وقد أعلن « ببي ونج – تشويج » عن عثوره على مزيد من البقايا . « هناك خمس جماجم كاملة أو أكثر أو أقل من جماجم إنسان بكين ، وأربعة عشر فكا ومائة واثنان وخمسون سناً منفصلا » . . . ويبدو أن الاستمرار فى التنقيب بالصورة التى يتبعها باى ستعوض الحسائر التى نجمت من ضياع المادة الأصلية .

وهناك بقايا حفرية وجدت فى الصين منذ قيام الحسكم الشيوعي وهى تتاخص فيما يلى : -

#### في الصين الشمالية

۱ - خمس أسنان لإنسان الصين كشفت فى أثناء متابعة التنقيب فى تشوكوتين.
۲ - ثلاث أسنان بشرية متحجرة وجدت فى طبقة أرضية يرجح أنها من أواخر البليستوسين الأوسط ، ويحتمل أيضا أنها ترجع إلى أوائل البليستوسين الأعلى ، وجدت بالقرب من قرية ننج تسونج بوادى نهر فن فى شانسى . كما وجدت أحوات حجرية بأماكن قريبة منها فى العراء .

#### في الصبين الغربية:

وجدت جمجمة بشرية وفك إنسان ـ يرجح أنها لإنسان عاقل ـ بين رواسب البليسةوسين الأعلى بالقرب من تزيانج في سزيتشوان .

وهناك شيء آخر يستحق الذكر وجده كوينجزوالد على أطباق باعة الأدوية في أثناء محمله عن أسنان للانسان القردي الضخم في هنج كنج وهو إحدى الأسنان العدائمة ، الحكبيرة الشبه بأسنان رجل بكين التي يعتقد كوينجزوالد أنها تمثل شكلا قريبا من شكل أسنان رجل الصين و ربما تكون لإنسان أقدم منه . وقد عثر قون كوينجزوالد على عدة أسنان من هذا النوع ، ولكن السن الدائمة التي عثر عليها في سنة ١٩٣٩ عززت من تمييزه لشكل جديد من أشكال إنسان الصين القردي الخاص بالصين الجنوبية ، أطلق عليه اسم إنسان الصين العلاجي .

ولا يعدو وصف إنسان الصين البكيبي أن يكون تـكراراً للوصف الذي

ذكرناه للانسان المنتصب القامة بوجه عام إذ لا توجد فروق بيمهما إلا فيما يتصل برقة العظام، فالجماجم أقل ضخامة، والقراغ الجمجمى أكثر اتساعا والأسنان أصغر قليلا. أما الأضراس فيقل حجمها من الأمام إلى الخلف، وسقف الحلق يمتاز بالخشونة، وهي خالية من الثغرة القردية. وتمتاز عظام الأطراف بأنها أقل بكشير في العدد من الجماجم أو الأسنان، ومع ذلك فإن عمة من الأدلة ما يشير إلى أن أطراف إنسان بكين تشبه أطراف الإنسان الحديث إلى حد بعيد However أطراف ومن الأدلة ما من الأدلة من المنان بكين تشبه أطراف الإنسان الحديث إلى حد بعيد للهنان الحديث الله حد بعيد للهنان المديث المن المنان المنان

« يمسكننا أن نقول لأول وهلة بعدم وجود خصائص تمير عظام الأطراف هذه عما يقابلها من عظام الإنسان العساقل، إذا كانت تلك العظام قد وصفت حقيقة وصفا مرضيا ».

إن عدد الجماحم والفكوك والأسنان وغيرها مما وجد فى تشوكوتين يسمح بريادة المعلومات المؤيدة لحقيقة إنسان بكين أكثر مما تسمح به البقايا المحددوة التي وجدت فى جاوة عن الإنسان القردى هناك. وكان من اليسير التمييز بين بقايا إنسان بكين إذ كان بعضها يمثل بالغين وشبابا ، فى حين كان البعض الآخر يمثل بطفالا. ويحتمل أن تسكون أصغر الجماحم التي وجدت تمثل نساء.

وللسعة الجمعية (الفراغ الحنى) لرجل بكين بعض الأهمية مادامت الزيادة في ارتفاع قبوة الجمعية في الإنسان القردي من الخصائص للميزة لها. وقد استطاع ويدرايخ تقدير سعة أربع جماجم فوجد معدلها بين ٨٥٠ سم إلى ١٣٠٠ سم متوسط سعة متوسط قدره ١٠٧٥ سم . وهذا المتوسط يزيد بنحو ١٠٠ سم على متوسط سعة جمعيمة الإنسان القردي المنتصب القامة . أما الرقم ١٣٠٠ سم فهو في نطاق المعدل

ألعادى الانسان الحديث. والأسنان والأطراف وسعة الجمجمة توحى إلى حد بعيد أنها من بقايا إنسان ، ولكن وجود أشياء ثقافية مصاحبة لها كالأحجار المهذبة وربما العظام أيضا ، واستخدام النار ، كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن إنسان الصين القردى ، أو رجل بكين كان إنساناً.

ولا شك أن هذا له صلة مباشرة بموضوع الإنسان القردى فى جاوة ، إذيبدو أن الدلائل تشير إلى وجه تشابه قريب فى التسكوين الجسمى بين كل من إنسان الصين القديم وإنسان جاوة .

وقد يحق لنا أن نقول ـ بقدر يها تسمح لنا المواد الحفرية القليلة التي تمثل الإنسان القردى في كل من جاوة والصين ـ قد يحق لنا أن نقول إن حفريات جاوة كانت على الأرجح أكثر بدائية من حيث صغر الفراغ الجمجمي وشدة انخفاض الجمجمة من الأمام إلى الخلف وتفرطح الأجزاء الأمامية تفرطحاً كبيراً، وقوة الفكين والانجناء البسيط في قبوة الأسنان مع سعة كبيرة في سقف الحلق وميل إلى التحام ضئيل في الأنياب في الفراغات التي توجد أحيانا بين أسنان الفك العلوى، والطول النسبي للضرس الطاحن السفلي. وليكن يبدو من الدراسات للمجموعة ين المرووجية البحتة أن الاختلاف لايزيد قطعا على كونه اختلافا محدوداً.

وتبلغ قوة الدليل على وجود هذه الصلة القوية بين إنسان جاوة وإنسان بكبين حداً جعل معظم المراجع تسقط من حسابها اسم إنسان الصين فأصبح يطلق الآن على إنسان تشوكوتين اسم إنسان بكين القردى . ومهما كانت الحال فإن الاسم يشير إلى إنسان بدائي يعده البعض حلقة في سلسلة التطور المباشر التي تنتهي إلى الإنسان الحديث . ولما كانت أشكال الحلقات الوسطى الأحدث نسبيا قليلة جداً في الوقت الحاضر ، فليس لدينا ما يكفى لنفي مثل هذا الغرض أو توكيده ،

وحتى ويدنرايخ بين اثنى عشرة سمة من سمات إنسان بكين شعر أنها منغولية ، وعندئذ أشار إلى أن أسلاف الصينيين الحاليين كانوا في الصين فعلا إبان البليستوسين الأوسط ، ومع ذلك فقد أوضح أن هذه السمات الاثنتا عشرة قد توجد بين أجناس بشرية أخرى ، أو يمكن أن توجد فليجة للتأقلم أو لا سباب وظيفية أو باتولوچية (مرضية) في أجناس بشرية شتى غير منغولية .

وتلقى الحالة التى وجدت عليها العظام المبعثرة ضوءاً هاما على حياة رجل بكين، وعلى العهود التى عاش فيها ، لأن هذه العظام لم تكن مجرد قبور أو دفنات صمامتة منعزلة فى أعماق الكهف ، بل إن الجحاجم المهشمة المبعثرة ، وكذلك الأملراف ، كلها توحى فى شىء من التوكيد أن الإنسان القديم كان من أكلة اللحوم البشرية ويبدو أن إنسان بكين كان ميتورع قليلا عن أكل لحوم بنى جنسه هو ، ولذا يرى البعض أن إنسان بكين كان يتورع قليلا عن أكل لحوم بنى جنسه هو ، ولذا يرى البعض أن إنسان بكين نفسه ربما كان فريسة لجماعة بشرية أخرى أكثر منه تقدما (جماعة الإنسان العاقل) جاءت ببعض معاصريها من البدائيين إلى هذا الكهف لتلتهمها ، وهذا يؤدى إلى الظن بأن الإنسان العاقل كان هو المبدع الحقيق للأدوات الحجرية واستخدام النار . ولكن هذه الفكرة لا تقوم على أى أساس قوى مادمنا لم نعثر بعد على أى أثر للانسان العاقل بين رواسب تشوكو تين.

وتلقى البقايا التى وجدت فى تشوكوتين بعض الضوء على عهد سحيق من تاريخ الإنسان ، فيمكننا أن نتصور أناسا قصار القامة ذوى حواجب بارزة ، كانوا مزودين على الأرجح بهراوات خشبية ، يستخدمون الفئوس والجارف من حجر غير مهذب ، ويحترفون الصيد بنوع خاص إذ كان صيد الحيوان ينشط ويزدهر فى المناخ الرطب ، بل المناخ المطير . وربما كانت النزلان التى ترد ماء النهر القريب من السكهف هى القرائس المقضلة . ويغلب على الفان أن هؤلاء الناس

كانوا يجمعون التوت والجوز والحشائش الصالحة للأكل وغيرها ، ويرجح أن نساءهم هن اللائى كن يقمن بعملية الجمع . وكان يجدث عند الضرورة أن ميقتل عدو أو أحد المرضى من الأقارب أو طفل (لوحظ أن ٤٥ / من البقايا كانت من بقايا الأطفال) من أجل الطعام . أما في الليل فقد كان السكمف مكان الطعام أسلامة .

ويغلب على الظن أن أمثال هؤلاء الناس انتشروا فوق منطقة فسيحة تمتد من الصين الشمالية إلى جنوب شرق آسيا إلى اندونيسيا . وإذا أدخلنا في حسابها ثقافات أخرى تدل على وجود أناس على غرارهم ، فإن هؤلاء ربما كانوا قد عمروا بورما والهند وانتشروا جنوباً حتى وادى السند .

ومهما كان الدور الذى قامت به تلك المخلوقات القرد - بشرية في تحديد تاريخ الأجناس البشرية الحديثة - فإن بما لاريب فيه أن هذا الإنسان القردى هوأول إنسان آسيوى حقيقى عرفناه . إننا نعرفهم بسماتهم البدائية لأنهم يسيطرون على الموقف أكثر من غيرهم (في ذلك الوقت) ومع ذلك فإن كل الدلائل تشير ألى أن هؤلاء الآسيويين الأوائل كانوا أناساً مفكرين ناطقين ، أنشئوا عناصر تقافة وربما عناصر مجتمع ، فاذا تعلموا إبان هذه الألوف الكثيرة التي عاشوها ؟ هل كانوا قد وصلوا إلى قمة ثقافتهم المادية عندما انقرضوا ؟ وأيا كان أحفاد هؤلاء البدائيين ، فهل ورثوا عنهم تراثا فكريًا حقزهم إلى الحصول على ثقافة آسيوية ذات طابع مميز ؟ وهل كان المتقسيم الثقافي بين الشرق والغرب قد تميز عندما أشرف عصر البليستوسين على تهايته ؟ هنالك أسئلة تحمل الإجابة عنها محوث أشرف عصر البليستوسين على تهايته ؟ هنالك أسئلة تحمل الإجابة عنها محوث المستقبل ، فقد تحدد هذه البحوث الدور الحقيقي الذى قام بههؤلاء الآسيون القدامي في تاريخ آسيا ، ذلك الدور الذي قد يعد في الواقع أعمق أكثر مما تدل عليه تلك المبقايا العظمية والحجرية .

## ٣ ـ ثقافات البليستوسين

ربما قيل إن عامل الآثار يستخدم في تحقيق الثقافات القديمة القول الشائع: 
«من أدواتهم نستدل عليهم» شعاراً له ، فهذه العبارة لا تصدق على شي وصدقهاعلى 
دراسة العصر الحجرى القديم ، والواقع أن لفظ «أدوات» بالنسبة لمعظم هذا العصر 
يجب أن تقترن بكلمة «حجرية» إذ لا أهمية لمدى الإتقان الذي وصلت إليه 
ثقافات الإنسان في العصر الحجرى القديم ، فالفئوس الحجرية والمدى والمجارف 
وإن كانت لا تمثل غير جانب ضئيل من الثقافة فهى كل ما بقى إلى الآن مما اقتضته 
ضرورة الزمن القديم ، ويجب أن يؤكد هذه النقطة كثير من المراجع لأن الحجر 
ليس إلا مادة واحدة من المواد الميسورة التي كانت في متناول يد الإنسان القديم 
فاستطاع أن يطوعها لمطالبه .

إن لدينا دليلا قاطعاً من العصر الحجرى القديم الأعلى على استخدام العظام على نطاق واسع ، فالعظمة مهيأة فعلا لغرض معين ، وظريقة قطعها تهيىء للانسان حواف حادة ورءوسا مدببة . فعظمة الفخذ في الجاموس تستخدم هرارة ممتازة ، وأنياب الحيوانات المفترسة الصلبة الحادة تصلح للاستعال بنوع خاص حين تثبت في ساق خشبية ، كما أن الأوتار والجلد والفراء والشعر والريش والمخالب والحوافر والقرون كانت جميعا من المنتجات الإضافية المتبقية من طعامهم اليومي ، ولايمكن والقرون كانت جميعا من المنتجات الإضافية المتبقية والحقل ، فقد استخدمت كلها عن منتجات الغابة والحقل ، فقد استخدمت كلها في تطور الإنسان و بمو المهارات في الصناعة اليدوية ولابد أن تمكون الأصداف والجوز وقلف الاشجار والحشائش والأعراش والأوراق وقشور الشجر وفي

مقدمتها جميعا الأخشاب قد لعبت دوراً هاما في عمل الإنسان اليومى . والقددهبت بعض المراجع إلى أبعد من ذلك فقالت مثلا إن العصر الحجرى القديم يمكن أن يطلق عليه أيضا « عصر الأخشاب » . وقد لا يكون في هذا القول خطأ كبير لأن اختلاف أنواع الخشب يصحبه اختلاف في درجة صلابتها وكثافتها ، ومن ثم في أغراض استخدامها . والهراوات والحراب والقاليع والفخاخ والخطاطيف وغيرها يمكن صنعها بسهولة من الخشب حتى بواسطة الأيدى غير المدربة ولاشك أن أهل العصر الحجرى القديم الخين كانوا يعملون بالصيد ويمتازون بقوة فاثقة في حاسة الشم والبصر وسلامة الجسم مما جعلهم عدوا فتاكا للجيوانات التي كانت تعيش في بيئتهم — لا شك أن هؤلاء الناس قد حاولوا أن يرفعوا من قدرتهم على قتل الحيوانات بواسطة أدواتهم الخشبية .

ولا بد أن تكون الحاجة إلى أسلحة مناسبة كانت أهم ما يشغلهم إذ أن أهل ذلك العصر كانوا - كما رأينا - من سكان الأرض (أى ليسوا من سكان الأشجار) ولا يمتازون إلا بقدر أوفر من الذكاء يحميهم من الوقوع باستمرار فرائس للحيوانات الضارية التي تعيش في محيطهم وتفوقهم قوة . أما الميل إلى أكل اللحوم البشرية في ذلك العهد ، فيدل على أن الحقيقة العلمية الحالدة على الزمن « ليس أخطر على الإنسان من الإنسان نفسه » تصدق على الإنسان القديم كا تصدق على إنسان القديم كا تصدق على الإنسان القديم كا البواعث القوية ، ولكن من الحطأ القول إنها الباعثان الوحيدان اللذان حركا البواعث القوية ، ولكن من الحطأ القول إنها الباعثان الوحيدان اللذان حركا البواعث الأول ، لأن هيبة العقيدة وحب الأسرة والنزوع إلى الفنون الجيلة والعلمع الشخصى - كل هذه البواعث يجب ألا نسقطها من حسابنا عند بحث الثقافة للادية الشخص من العصور أو في أي لون من ألوان الثقافة فضلا عن ثقافة العصر

الحمجرى القديم، ولذا فليس من الصواب في شيء أن ننكر وجودها عند الإنسان القديم إلا إذا استطعنا إنسكارها بالنسبة للانسان الحديث . . . إنها أشياء لا نماك إلا أن نفترضها كلها افتراضاً ، ومع ذلك فإنا نجد أن من أهم البواعث النفسية التي يدين لها علم الآثار الخاص بالعصر الحجرى القديم هي تلك التي ترتبط قبل كل شيء بغريزة الاقتصاد أو المحافظة على الذات ، أو بمعنى آخر أنها أدوات الصيد والقتال التي تعبر عن نفسها في غالب الأحيان .

إن الأحجار ثقيلة ذات احيال ، وهي عادة في متناول يد الإنسان ، وخاصة على ضفاف الأنهار والمجارى المسائية حيث يتوفر الدمسي بشي أشكاله الطبيعية الصالحة لمختلف الأغراض الصناعية . فأنواع الصخور الرماية Silica عما فيها من الصوان وحجر العقيق الهياني واليشب والعقيق الأبيض خاصة تصلح كلها لصناعة الأدوات لا نها قابلة للتشقق والكسر ، كما أنحواف هذه الأحجار تسكون حادة في حين أن سطوحها ملساء هما محمل هذه الا دوات ذات نفع مزدوج ، كما أنه يمكن تشكيل الأحجار إلى أدوات بطرق عدة ، أولها ضرب لب الصوان بحجر آخر (سندان) ، فينتج عن ذلك انفصال شظية سميكة أو عريضة ، وهي طريقة ناجحة في تشكيل اللب أو العقدة تشكيلا بدائياً خشناً إذا كان للقصود أن تكون العقدة نفسها هي الأداة ، أو إنتاج شظية كبيرة إن كان المقصود هو استخدام الشظية كأداة من الأدوات . وهناك طريقة ثانية وهي استخدام هراوة خشية أو حجر آخر لتحطيم اللب ، وتمتاز هذه الطريقة بأنها أقرب إلى ضبط حجم الشظية المرغوب فصلها . أما العجر على النقطة المراد نوع الشظية منها وتوجه إليها قوة المطرقة الضاربة وتهيء الحجر على النقطة المراد نوع الشظية منها وتوجه إليها قوة المطرقة الضاربة وتهيء هذه الطريقة بطبيعة الحال أكبر فرصة للتحكم في نوع الشظية . وتتضمن هذه المحروقة المعارية وطبيعة الحال أكبر فرصة للتحكم في نوع الشظية . وتتضمن هذه المعربية بطبيعة الحال أكبر فرصة للتحكم في نوع الشظية . وتتضمن هذه المعربة وطبيعة الحال أكبر فرصة للتحكم في نوع الشغية . وتتضمن هذه المعربة وطبيعة الحال أكبر فرصة للتحكم في نوع الشطية . وتتضمن هذه المعربة وطبيعة الحال أكبر فرصة للتحكم في نوع الشفية . وتتضمن هذه المعربة وطبيعة الحال أكبر فرصة للتحكم في نوع الشفية . وتتضمن هذه المعربة وسيما وسيم الميانية ويقونه المعربة و وسيما و المعربة و المع

الطرق عادة عملية تحضير أو إعداد مصطبة يوضع عليها الحجر عند الضرب ، وهي المنطقة التي تصطدم بها المطرقة عند الضرب . وكان استواء سطح المصطبة أمراً ضرورياً لضبط عملية فصل الشظية . والواقع أن نوع الإعداد الذي يسهق الضرب كثيراً ما يكون من الخصائص المميزة لطريقة بعينها .

وعندما تنزل الضربة على المصطبة يحدث نتوء فى الشظية الناتجة ، تحت مركر الضربة مباشرة ، ويطلق عليه نتوء الاصطدام ، هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى لا تجاه الضربة (علامات التحطيم وتموجات التهشيم) وهذه يفيد منها عالم الآثار ، إذ يستطيع أن يميز بواسطتها بين ما هو من عمل الإنسان مما هو من فعل الطبيعة .

وهناك طريقة أخرى ظهرت في أخريات العصر الحجرى القديم ، وهي نزع الشغاليا بواسطة الضغط ، وهذه في الحقيقة طريقة مهذبة ترمى إلى شحذ حافة أو إتمام أداة رقيقة ، وتحتاج هذه الطريقة إلى تطبيق فكرة الضغط التي تستخدم فيها عادة أداة خشبية (سندان) بطول حافة الأداة . فتقطاير الشظايا الضئيلة ، وينفصل (يتقشر) الجزء الطويل من القشرة (الحجرية) من الجانب الأسفل للأداة الحشبية . وتعد الحجارة المشكلة على هيئة نصل أوراق شجر الغار الجميل، ونصال أوراق الصفصاف والتي تنتمي إلى عصر (الساوتريان) في أور با أمثلة جديدة أوراق الطبية التي حصل عليها الإنسان القديم من هذه الطريقة .

يتضح بما تقدم أن تطور طريقة صنع الأدوات الحجرية كفل حلولا لوضع ترتيب زمنى نسبى للعصر الحجرى القديم: وقد وضع هذا الترتيب الزسنى للأدوات الحجرية في أوربا على أساس ثابت، وذلك بالكشف عن الصناعات البدوية في أما كنها الطبيعية . بالكهوف ومناطق المدرجات النهرية ، وتشتمل أقدم الأدوات الحجرية على الآلات المصنوعة من لب الأحجار (الحضارة الأبشيلية

الأشيلية (\*) أو رقائق الأحجار ( الحضارة الكلاكتونية والليقالوازية (\*))، والآلات المصنوعة من لب الصوان خاصة بشكل مميز وهو ما يطلق عليه « يد الفأس » وهي أداة تكون عادة بيضية الشكل أو على شكل حبة اللوز منحوتة الجوانب، فتهيىء بذلك على كل جانب حافة قاطمة. وأدوات العصر الحجرى القديم الأوسط مصنوعة من لب الصوان المهذب (حضارة أشيلية مسكوكية) كا ينتسب إلى هذا العصر مجموعة من الأدوات المصنوعة من شظايا بعض الأحجار الموسترية الليقالوازية).

أما العصر الحجرى القديم الأعلى الذى ازدهر أولا فى الدور الجليدى الرابع فيمتاز بحفريات شتى من طراز خاص يساعد على تحقيق العهود التى ينقسم إليها ذلك العهد (وهى برجوردينى ، أوريجنيشى ، سولوترينى ، مجدلينى ) وأهمها الآلة ذات النصل المصنوعة من شظية حجرية طولها أكبر من عرضها .

أما بالنسبة للعصر الحجرى القديم الأدنى فإن أيدى الفئوس والأدوات المصنوعة من شظايا الأحجار التى وجدت فى الأماكن المختلفة على طول سهل مهر السوم وسهل التيمز، حيث يمتاز الترتيب الزمنى لعصر البليستوسين خاصة بالوضوح، فقد ساعدت هذه الأدوات العاماء على إنشاء تتابع زمنى لطرز الآلات الحجرية وأماكن تجمعها. وقد حظى الترتيب الزمنى للعصر الحجرى القديم، المتوسط والأعلى بقسط وافر من تمحيص العلماء، وذلك بإجراء تنقيبات فى عدد كبير من المكهوف والمساوى الصخرية والأماكن المكشوفة، وهذه الأماكن

<sup>(\*)</sup> أطلقت أسماء المدن أوالقاطمات التي عثر فيها على قطم الصوان والآلات الحجرية القديمة لتمييز حضارات العصر الحجرى المختلفة • ومعظم هذه الأسماء لمدن في جنوب فرنسا وشمالها وتمتير دراسة حضارات العصر الحجرى متقدمة جداً هناك • ( المراجم )

الأخيرة تمدنا ببراهين أثرية وجيولوجية ، بل ونباتية أيضا لترتيب ثقافات العصر الحجرى القديم فى نسق زمنى متناسب ، وهذا النسق بدوره يمكن أن يربط بأحداث البليستوسين .



( شكل • ) عاذج من أدوات العصر الحميرى القدم الأوربية

- ا أداة نحت من العصر الحجرى القديم.
  - ب نصل من العصر الساوتريني .
- ح شظية مصنوعة من العصر الموستيري .
- د فأس يدوية من العصر الحجرى القديم الأدنى .
  - هـ مجرفة من العصر اللبڤالوازى.
- و مجرفة ذات طرف من المصر الحجرى القديم الأعلى.

ويعد الترتيب الزمني للعصر الحجرى القديم بغرب أوربا مقياساً تستند إليه الاستدلالات الأركيولوچية عند قياس المناطق المجاورة ، ومهذه الطريقة أمكن ترتيب مواد العصر الحجرى القديم التي وجدت في شرق أوربا وشمال إفريقيا والشرق الأدني ترتيباً زمنياً جنباً إلى جنب مع ما يقابلها من مناطق غرب أوربا بحيث يكون الجميع للتاريخ البشرى القديم قصة وانحة بارزة المعالم .

وتفاصيل هذه القصة معرضة دائمًا للتغيير والتبديل، ولكن يبدو أن هيكلما الأساسي ظل سليما.

إن طريقة صناعة الأدوات الحجرية في الغرب امتدت إلى آسيا فشملت تركيا وسورياً وفاسطين والعراق وإيران وأفغانستان بآسيا الغربية حيث وجدت الفئوس اليدوية في شبه جزيرة الهند (صناعة مدراس وغيرها) كا وجدت أدوات العصر الليمالوازي المصنوعة من قشرة الحجر، ووجدت في جنوب سيبريا الأسلحة ذات النصل من العصر الوستيري والعصر الحجري القديم الأعلى. ووجدت في أقصى جنوب صعراء أردس بشمال الهمين الأدوات النصلية التي يطلق عليها صناعات العصر الحجري المتوسط الدقيقة.

ومع ذلك فلا يوجد مطلقاً مجموعات من الأدوات الغربية في معظم شرق آسيا وجنوبها . ومن المرجح كثيراً أن مرجع ذلك إلى أكثر من سبب ، فهو إما أن يكون راجعاً إلى عجز الصناعات الغربية التقليدية عن الانتشار إلى مسافات قاصية ، وإما أن يكون السبب هو قيام صناعة محلية تقليدية للأدوات ، ويغلب أن يكون السبب الأخير هو الأرجح ، لأن دراسة المصنوعات الحجرية التي وجدت في شرق آسيا تكشف عن وجود اختلاف تام يبها وتحسن الإشارة هنا إلى أن بعض المراجع قد رجعت أن يحكون الاختلاف في الصناعة التقليدية مرجعه بعض المراجع قد رجعت أن يحكون الاختلاف في الصناعة التقليدية مرجعه

اختلاف الجنس إلى حد ما: رجل نياندرتال ، والإنسان المعاقل في الغرب ، والرجل القردى في الشرق . ولكن ينبغى أن نتريث عند افتراض مثل همذا الفرض دون شك انتظاراً لنتائج البحوث القادمة ، إذ أن الدايل المستمد من الحفريات البشرية التي عثر عليها في شرق وجنوب آسيا من القلة محيث لا ينهض دليلا قاطعاً .

ولقد عرفت صناعة الأدوات الحجرية الشرقية التقليدية أول ما عرفت نتيجة لبحوث ه. ل. موڤيوس الصغير ، H. L. Movis Jn بجامعة هارڤارد ، وأهم سماتها ذلك الجهد الذي الذي بذله الصانع في قطع وتهذيب الحافة على طول جانب واحد من جوانب الحصاة . ويطلق على هذه الآلات غالباً « الأدوات الحصوية » Pebble Tools.

وتوجد أربعة أنواع رئيسية متميزة من هذه الأدوات هي : الأدوات المنحوبة والمطرقة اليدوية والفئوس اليدوية الأولية و « الساطور » . وتنتج الأدوات القاطعة من نحت وجهى الحجر في أنجاه إحدى الحافتين . ويؤدى ذلك إلى إيجاد حافة متموجة قاطعة . أما المطرقة اليدوية فهي عادة رباعية الشكل ولها حافة شبيهة بالمطرقة وهي نتيجة لنجت وجه واحد فقط أما الفئوس اليدوية فشكلها بيضي أو مدبب ، ولها حافتان قاطعتان ، وهي تشبه البلطة اليدوية الغربية أو الحقيقية ، ومع ذلك فإنها محدبة السطح عند القطاع منحوتة من وجه واحد فقط . وقد يظل جزء كبير من السطح الأصلي للحصاة أو اللب باقياً على حالته الطبيعية دون تهذيب ، ويمكن صنعها أيضاً من الشظايا أو اللب على السواء . وليس « الساطور » في الحقيقة ويمكن صنعها أيضاً من الشظايا أو اللب على السواء . وليس « الساطور » في الحقيقة الانوعاً من القواطع الشبيهة بالسكين فهي شظية أو لب حصاة نحت سطحها العلوي دون سواه .

وتمثل هذه الأدوات الأربع الطرز التقليدية الفارقة في المجموعة كاما ، ولذا فإنه يتعذر تصنيف قدر مناسب منها ، ومع ذلك فإن الأدوات التقليدية تختلف اختلافا تاماً عن الأدوات الأوربية ، كما أنها تكشف عن طريقة مختلفة تماماً في صنعها .

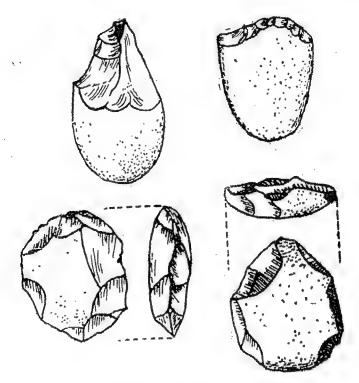

( شكل ٢ ) نماذج من أدوات العصر الحجرى الندم بآسيا من دى ترا وباترسون ــ ١٩٣٩

وبملاحظة التوزيع الزمني للطراز الشرق في صنع الأدوات لا يملك الإنسان الا أن يدخل في حسابه قبل كل شيء أهمية موقع تشوكوتين بشمال الصين، إذ أن أقدم دا رة چيولوچية وجدت بها أداة حجرية كانت هي المنطقة العليا للمركز رقم ١٣ ( انظر الفصل الخامس ) ، التي تعزى إلى عصر البليستوسين الأوسط ، قالأداة مصنوعة من حصي الصوان المختلط بالشوائب، وهي ذات لون داكن ، وتعد من مصنوعة من حصي الصوان المختلط بالشوائب، وهي ذات لون داكن ، وتعد من

أدوات القطع، أى أنها منحوتة الوجهين بطريقة توالى نزع الشظايا. ولما كانت هذه الأداة أقدم ما وجد من صنع الإنسان حتى الوقت الحاضر، فهى تعد ذات أهمية، ووفقاً لرأى باى ون تشويج القائل « إن بالإضافة إلى هذه الأداة الوحيدة من نوعها فقد وجدنا أيضاً بعض العظام المحترقة المنعزلة، وبعض الأحجار الأجنبية المهشمة التي لا تحمل دليلا على أنها من صنع الإنسان».

وقد يشير هذا الدليل إلى المركز رقم (١٣) بوصفه مكاناً لسكني الإنسان ، كا يدلنا على أن كهوف تشوكوتين كانت ذات فائدة للانسان منذ أقدم العصور .

وأهم ما وجد بالطبع من مواد كان فى المركز رقم (١) لأنه المركز الوحيد بشرق آسيا الذى وحدت به بقايا بشرية بالقرب من مواقدها وأدواتها . وقد هيأ وجود الحصى من حجر الكوارئز والحجر الرملي كثيراً من المادة الخام لصناعة الكسارات والأدوات الناحتة التي يميل كثير منها إلى الضخامة والثقل .

وتكثر الأدوات المصنوعة من شظايا الأحجار بين بقايا المركز رقم (١) ومعظمها من حجر الكوارتز، وهي مختلفة الأشكال والأنواع. وتوحى غرابة شكلما بأن صانعها كان أكثر اهماماً بالحصول على حافة حادة منه بتهيئة شكل محدد لهذه الحافة. ويبدو أنه كان يقنع باستخدام أية شظية يحصل عليها من تهشيم نواة من حجر الكوارتز بواسطة مطرقته الحجرية. ويبدو بوضوح أن هذه الشظايا كانت تستعمل أدوات للنحت، وقد وجد أن بعضها قد أعيد صقله بحيث يؤدى غرضا ثانوياً فأصبح منتهياً بسن مستقيمة أو معوجة ، كا وجد أن محيط الأدوات الكوارتزية المصنوعة من لب الحجركان منحوتاً في جميع أجزائه.

ويبدو أن بعض العظام والقرون التي وجدت في هذا المركز مصنوعة غير أن إثبات صنعها لايزال موضع حدل . !

وكشف فى الطبقات التكلسية فى المستويات العايا المركز رقم (١) عن عدد كبير من الأدوات المصنوعة من حجر الصوان المختلط بالشوائب ، وهى أدق صنعة من

أدوات تشوكوتين الأقدمممها ، وإن كانت كلها من طراز واحد .

أما بقايا المركز (١٥) فيرجع تاريخها إلى أوائل البليستوسين الأعلى . وبرغم عدم وجود بقايا بشرية بينها ، فقد وجد عدد كاف من الأدو ات الحجرية توضح الشكل الأخير لصناعة تشوكوتين .

وتعد أدوات عصر تشوكوتين المتأخر أهم مجموعة بين مجموعات الأدوات البدائيسة لأن التحسينات والعمل الإضافي ظاهر في كل أجزائها . ومن ثم فإن المجارف المختلفة والرءوس والأسنان يبدو فيها جميعاً الصقل أكثر من أية مجموعة عرفت حتى الآن . وتعتبر صناعة تشوكوتين الحجرية بشمال العمين من العصر الحجرى القديم الأعلى ، وهي بهذا الوصف تمتاز بعدم وجود الباط اليدوية التي يمتاز بها العصر الحجرى القديم الأدنى في شرق أو راسيا . والواقع أن الهيئات العلمية تشعر بأن الصين الشمالية كانت بعيدة للغاية عن التراث الثقافي إبان عصر الپليستوسين الأوسط ، وبذلك ظلت « ركاً بعيدة للغاية عن التراث الثقافي إبان عصر الهليستوسين الأوسط ، وبذلك ظلت « ركاً ما كداً » محافظاً في وسط عالم إنساني سريع المتقدم .

لقد وصفنا صناعة بانجيتان التي كشفها قون كوينجز والد في جنوب جاوة الوسطى ( انظر فصل ٤ ) وهي صناعة تمتاز باستخدام المقذوفات البركانية السيليكية والحجر الجيرى بل والخشب المتحجر . وهناك تشابه ليس بالقليل بين أدوات بانجيتان وأدوات تشوكوتين باستثناء واحد رئيسي هو وجود الفأس اليدوية التي تبدو لأول وهلة مطابقة للفأس الأوربية . ومع ذلك فقد رأينا أن فأس بانجيتان اليدوية ليست ذات وجهين حقيقيين كما هو الحال في الفأس الأوربية ، وأمها متطورة على الأرجح من الساطور . ومع أكبر المجموعات التي تكونت في معظمها من بقايا العصر الحجري القديم جاوة هي أكبر المجموعات التي تكونت في معظمها من بقايا العصر الحجري القديم جاوة هي أكبر المجموعات التي تكونت في معظمها من بقايا العصر الحجري القديم بالأدني في شرقي آسيا ، فهي لا تثبت غير عدم وجود التراث الغربي . وتمتار مصنوعات المجموعات الحجرية بالمجموعات الحجرية بالمحموماتها إلى حد جعل قون كوينجزوالد يطلق على بعضها « الأدوات الحجرية المضخمة » ( يزن بعض الشغايا السكبيرة نحو سبعة أرطال ) وهناك شغايا صغيرة الضخمة » ( يزن بعض الشغايا السكبيرة نحو سبعة أرطال ) وهناك شغايا صغيرة

ذات جانبين متوازيين توحى بأنها نصال ، كما توجد بين الأدوات المصنوعة من الشظايا مجارف ونصال على شكل ورقة الشجر أو مثلثة مصقولة . وجميع هذه الا شكال تمثل طرازاً شرقياً متقدم الصبغة .

ولم توجد مادة باتحيتان لسوء الحفل في ترتيبها الجيولوجي ، بل مبعثرة في قاع وادى باكسوكا بمنطقة پوننج . ويرجح كثيراً أن تاريخها يرجع إلى أواخر عصر البليستوسين الأوسط لا بها لم تكن مقترنة بحفائر الإنسان القردى المنتصب القامة ، وإن كان يغلب على الظن أنها ستوجد في المستقبل مع إنسان جاوة عندما يصبح في الإمكان تعيين مثل هذا الموضع . ومن المؤكد أنها ليست مقترنة ببقايا من ناندونج .

ويتمثل الطراز الشرق في صناعة الأدوات القاطعة تمثيلا ثابتاً في صناعات أنيائيان (أوائل العصر المتأخر) في وادى الإروادى بشمال بورما . أما أدوات بورما المصنوعة من لب الحجر فهي من المقذوفات البركانية السليكية أو الخشب المتحجر . وتكون الكسارات المألوفة وأدوات النحت والبلط اليدوية الكثرة الغائبة من حصيلة الأدوات ، بالرغم من أن بعضها مصنوع من لب الحجر والشظايا ، ولكن ليس بيمها ما يشبه النصال التي وجدت في جاوة . أما الفأس اليدوية فلا وجود لها في بورما على الإطلاق . ويبدو أن صناعات الفئوس اليدوية الهندية قد أثرت في مثيلاتها الإطلاق . ويبدو أن صناعات الفئوس اليدوية الهندية قد أثرت في مثيلاتها ، وجود جاوة .

ويوجد عصر الأنياثيان المبكر في رواسب المدرج الثاني لمهر الإراوادي القديم، بيما يوجد الانياثيان المتأخر (الحديث) في بقايا المدرج الرابع، وهذا يحدد تاريخ الأنياثيان القديم تحديداً قاطعاً فيجعله في عصر البايستوسين الأوسط، والأنياثيان المتأخر في عصر البليستوسين الأعلى.

وقد عثر فى شمال الملايو على بقايا من العصر الحجرى القديم الأدفى يمسكن مقارنة ما بها من أدوات حجرية مصنوعة بأدوات باتجيتان فى جلوة التى وجدت سنة ١٩٣٨ بوادى مهر بواك فى بواك العليا، أما الأدوات المصنوعة من السكواريز

فقد وجدت فى حصى النهر بمقاطعة كوتا تاميان الشهيرة بالمطاط والتى اشتق منها اسم صناعة المطاط التامياني .

ولقد فرض اليابانيون إبان الحرب العالمية الثانيية على أسرى الحرب العمل الإجبارى فى إنشاء سكة حديد بانجكوك - مولمين فى تايلاند ، فا كتشف أحد علماء الآثار الهولندين فى أثناء هذا العمل وجود بعض أدوات حصوية كثيرة بين حصى أحد مدرجات نهر ميكامج (فمجنوى). ولكن ما عرف عن وصف هذه الصناعة الفنجنوية إلى الآن قليل ، اللهم إلا أن الأدوات القليلة التي وصفت ، تكشف عن مشابهة ملحوظة بينها وبين الأدوات الأنبانية القديمة في بورما.

وبرغم حدوث هذا الكشف خارج الحدود الجغرافية التى نتناولها بالدراسة فإن مقارنة هذه المكتشفات التى تمت فى جملتها بوادى نهر سوان فى شمال الپنجاب بالهند وفى غربى باكستان لجديرة بالذكر فى هذا المقام. فقد كشفت هناك عدة مراكز، وقد اقترنت هذه المراكز بمدرجات چيولوچية نهرية معروفة التاريخ.

وأقدم ما أمكن معرفته من الأدوات البشرية التى وجدت ، يطلق عليها لا أدوات ما قبل سوان » وهى مكونة من شظايا ضخمة من الكوارتز منحوتة الجانبين . وهى عادة جيدة الاستدارة ومهشمة . وتوجد فى كتل الصخر المكببة Boulder Conglomerate

ويتمثل طراز كسارة الحجار » فيا يطلق عليه حضارات سوان ، وأقدم هذه الحضارات السوانية وجدت مصحوبة ببقايا الفترة الدفيئة الثانية (للعصر الجليدى) بحسب الترتيب الزميي في البنجاب ، وتوجد بالإضافة إلى هذه الأدوات المصنوعة من الحص (الكوارتزي) بعض الآلات المصنوعة من شظايا الحجر وليه ، وهي توحي بأنها من حضارة كلاكتون بالغرب ، وهناك طراز واحد من اللب تنعكس عليه الصفة الليقالوازية ، ورغم وجود أيماط من كسارة الحجار في حضارة سوان الحديثة بدوريها (۱، ب) بين بقايا الدور الجليدي الثالث محسب ترتيب تتابع الطبقات بدوريها (۱، ب) بين بقايا الدور الجليدي الثالث محسب ترتيب تتابع الطبقات

في البنجاب المرموز لها بالرمز (ت ٢)، فإن الاهتمام يتجه إلى الأدوات التي صنعت من الشظايا، بالطريقة الليقالوازية، حتى إن طور سوان (ب) الحديث قد طبع بالطابع الليقالوازي الحديث.

ولقد كان هذا التأثير الغربي أقوى ظهوراً في الموقع (ب ١٦) في شوانترا إذ حدث اختلاط بين الأدوات الخشبية وبين الفئوس اليدوية التي ترجع إلى العصر الأبيفيلي - الأشيلي، وبعضها يرجع في الغالب إلى الفترة الجليدية الثانية.

وتشير الأدوات التي وجدت بالبنجاب إلى أن هذه المنطقة كانت ماتقى طرازين، أحدها شرقى والآخر غربي إبان المصر الحجرى القديم الأدبى، وتعين هذه الأدوات الحدود الفربية للطراز الشرق بالرغم من وجود الفئوس اليدوية في شبه جزيرة الهستد والاستدلال منها على وجود اتصال بالغرب ووجود كل من هذين الطرازين جنبا إلى جنب أمر هام، لأن الإنسان لايمكنه أن بتخلى عن إحساسه بأثر هذا الفربالناهض الذي بدأ يجعل ما أحدثه من تجديد أمرا محسوساً في عالم لا يزل أكثر محافظة على ثقافته السابقة . وقد يبدو من دواعي السخرية أن نعير هذه المتناقضات انتباها بعد مضي هذا الزمن الطويل، ومع أن هناك تناقضاً في الأدوار الأولى ، ولكن هذا التناقض يتضح أنه يتناقص باستمرار كما ازداد اقتناع الشرق بطرق الغرب . فكم من قستتكرر هذه المظاهرة في العصور الطويلة القادمة !! .

ومن الظواهر الغريبة في البحوث الراهنة التي تجرى في شرقي آسيا، الحاجة إلى معاومات محددة عن العصر الحجرى القديم الأعلى ؛ فني أوربا توجد ثروة مادية من الغترة الجليدية الرابعة (المعروفة بالقورم)(١) تشتمل على وفرة من الرسوم على الأحجار ومن الأدوات المصنوعة من العظام والصور هذا عدا ، رسوم الكهوف الشهيرة بطبيعة الحالة في حين أنه لا يوجد في شرقي آسيا أو جنوبها مايمكن أن يقارن بمثل هده

<sup>(</sup>١) قورم اسم مكان محلف فيه آثار الفترة الجليدية الرابعة في أوربا وقد أطلق على فترات الجليد الثلاث الأخرى الدسر الجليدى المعروف بالبليستوسين أسماء الأماكن التي عرفت فيها في أورباً ﴿ ( الراجع ) ·

المادة . والواقع أن معظم هذه المنطقة الفسيحة خالية تماماً من شواهد العصر الحجرى القديم الأعلى وتظهر هنا وهنالك الدلائل على وجود ثقافة ، ولكن الاثر الذي يحسه الإنسان إزاء هذه الثقافة هو أمها امتداد اثقافة أسبق منها ترجع إلى العصر الحجرى القديم وقد تكون طريقة صنعها أكثر إتقانا ، ولكنها لا نكاد تختلف عنها .

وقد يمكون هذا التوازن قوياً في قلب المنطقة ، أما بالنسبة لأطرافها فهناك شواهو أخرى محددة على وجود تأثيرات حديثة . فقد كشف المكاهن اليسوى العالم الأب إميل ليسنت ، والأب تيلهارد دى شاردين على حدود صحراء أردس بشال الصين عدة مراكز بالقرب من سور الصين العظيم وقد تمخضت هذه المراكز عن عدد عظيم من الأدوات الحجرية مصحوبة بقطع من فيم الحشب (يرجح أن تكون من بقايا المواقد) وقد كان أباس ما قبل التاريخ هناك يأكلون لحم حمار الصحراء من بقايا المواقد) وقد كان أباس ما قبل التاريخ هناك يأكلون لحم حمار الصحراء (المعروف باسم اكووس هميونس باللاتيين) (١) والضبع والوعل والماشية والخرتيت ذي الفراء وبيض النعام ، وكانت مراكز حياتهم بالقرب من تسكوينات اللويس التي ترجع إلى البليستوسين الأعلى أوعلى الأرجح إلى الفترة الجليدية الرابعة وتوجدم اكر حياتها أدوس وخاصة «شويتنحكو» » « وسارا — أوسو — جول » بالقرب من براسب البحيرات ، بما يدل على أن الصيادين أقاموا مساكم بالقرب من المساحات رواسب البحيرات ، بما يدل على أن الصيادين أقاموا مساكم بالقرب من المساحات والسب البحيرات ، بما يدل على أن الصيادين أقاموا مساكم بالقرب من الميانية التي تحتذب إليها بطبيعة الحال فرائسهم من الحيوانات كا أنوفرة البقايا الحيوانية في مضاربهم تدل على توفيقهم في الصيد .

وتضم ثقافات أردوس مجموعة كبيرة محتلفة الأنواع من الأدوات المصنوعة من شغاليا الحجر من بينها حفارات ومجارف ومثاقيب ونصال يشبه الكثير منها أدوات العصر الموستيرى، كا يوجد بينها أيضاً قطعة من العظم المنحوت ومع ذلك فقد وجدت كذلك أدوات حجرية دقيقة توحى إلى حد بعيد بتأثير العصر الحجرى القديم الأعلى ونذكر بهذه المناسبة أن الروسيين عثروا في جنوب سيبريا على عدة مراكز

<sup>(</sup>١) تعتبر حَفريات الأكووس هذه حلقة من حلفات علور الحضال ( الراحم ) .

تعمل فيها تقافات العصر الحجرى القديم الأعلى مختلطة بمصنوعات تشبه مصنوعات العصر العصر الموستيرى، ولكن ما وجد من الشفرات ولب الحجر والأدوات الحجرية الدقيقة يؤكد انتهاءها إلى ثقافات العصر الحجرى القديم الأعلى . كما أن هناك وجوء قشابه بين أنماط هذه الأدوات وطرز الثقافة الأرسية . فيتضح من ذلك أن حضارة أردوس امتداداً للعصر الحجرى القديم الأعلى من الجنوب إلى الشمال والغرب

وتعد مراكز سيبريا ذات أهمية لأنها تمثل انتشار صيادى العصر الحجرى القديم واحتلالهم الأرض الرطبة فى جنوب سيبريا حتى مداخل الصين. وأهم هذه المراكز بوسط وادى نهر يانجنسى (آفونتوڤا جورا ، وپريزيلنتشكى بونكت، وكوكو ريڤو)، وفى منطقة نهر أنجارا ــ بيلايا توجد (بوريت ، وڤرخولنسكايا جورا ومالطا) والإقليم المسمى ماوراء بايكال فى جنوب بحيرة بايكال.

وتقع الدائرة السفلى من مركز مالطا فى طبقة اللويس فوق مدرج المثانية عشر متراً ، وهو من مدرجات بهر بيلايا رافد أنجارا . وتقترن فيه عظام الشعلب القطبى وللغزال والخرتيت ذى الفراء وبعض عظام الماموث ، بالأدوات والشفرات المسنوعة من شظايا الأحجار ، وكثير من الأدوات العظمية ثشها مزين بالنقوش . أما العاج من بقايا الماموث فقد استخدم مادة خام لعمل أدوات لنحت الأشكال النسائية والعليور وغيرها. ووجدت فى العلبقة التى كانوا يشغلونها خمسة مساكن نضفها غائر تحت الأرض ، وعدد قاييل من المواقد المنعزلة . ويدل وجود مدفن لطفل فى هذا المركز على احتلال الإنسان الحديث (رجل كرمانيون ؟ ) لهذه المنطقة

ويمثل مركز مالطا وما فى حكمه من المراكز مثل ( بوريت وكاشايا وبوشاكو فككا وغيرها ) أقدم أطوار العصر الحجرى القديم فى هذا الإقليم . ويرى المجيولو چيون أن احتلال مالطا قد حدث قبل أن يتكون مدرج الثمانية عشر متراً الذي يرجع حدوثه عندما بلغت الفترة الجليدية الرابعة ( المعروفة باسم الغورم الثالث ) سهايتها ، أى هندما كانت درجة برودة الأرض لا تسمح بالسكى . ولقد تكونت رواسب اللويس إبان

ثراجع الجليد ، وكان المناخ لايزال بارداً ، ولكنه فى نفس الوقت كان أكثر جَفافا . وكانت الموقت كان أكثر جَفافا . وكانت الوحوش القطيبة كالماموث فى دور الانقراض ، فى حين كانت الأشكال الحديثة آخذة فى السيادة . ولو افترضنا أن سكان مالطا كانوا من صيادى الماموث فلا بد أنهم واجهوا صعوبات متزايدة فى سبيل الحصول على فريستهم .

وكان العصر التالى أكثر رطوبة ، والرياح أكثر قدرة على حمل المواد الرسوبية. ومع أن الملموث كان نادر الوجود ، فإن الحيوانات القطبية الحديثة كانت لا ترال متشبثة بالسيطرة . وبدل وجود الحمار الوحشى ووعل غربى آسيا على نشوء ظروف ملائمة لنمو المراعى ، فني وادى بهر ينيسى بالقرب من مدينة كر اسنويارسك الحديثة ، وفي المراكز حول جبل أفنتو أن المادل على ظهور هذا الدور الجديد ، ومن هذه المراكز أى مراكز المدرجات ، وضع المدرجان ١٥ و ١٦ في الطبقة الجيولوجية الخاصة بهما ، أما في المستويات الدنيا (على عمق عشرة أمتار) من آفنتو أ جورا - ٢ فقد وجدت أما في المستويات الدنيا (على عمق عشرة أمتار) من آفنتو أجورا - ٢ فقد وجدت الشغايا والنصال ولب الحجر التي تمثل شتى صناعات شرقي آسيا و تشتمل حتى على طرق صناعة شرقي آسيا لكسارة الحجار ، ثم المجارف من طراز العصر الحجرى القديم الأوسط ، والفثوس اليدوية وأدوات العصر الحجرى الأعلى ذات النصل ، ومع ذلك فقد حدد تاريخ هذه الدائرة (ج٣) بحسب طبقتها الجيولوجية (المحلية) وبحسب القرائن الحيوانية تحديداً يدعو إلى الاطمئنان . وتعد هذه الجموعات المختلفة الصنعة دليلا ممتازاً على خطأ الاقتصار في تحديد تاريخ مركز من المراكز على أساس الأدوات المعموعة وحدها دون غيرها .

ويقع مركز « فرخولنسكايا جورا » على منحدر الجبل بالقرب من أركنسك. وتدل رواسب اللويس على التي كشف بداخلها عن مستويات الصناعات اليدوية الحبيرية (السغلى) على تجدد فترة الجغاف أى سيادة الظروف المناخية القارية ، فأصبحت حيوانات التندرا ( الثمالب القطبية والأرانب البرية ) نادرة للغاية ، في حين كانت

السيادة لحيوان الرنة . وارداد عدد الحيول الوحشية والثيران وكذلك الأغنام والماعز والسكلاب المستأنسة . وواضح من وجود الأدوات الحجرية المهذبة المصنوعة بطريقة الضغط من شظايا الأحجار أن هناك نوعاً من التحميل قد أدخل على صناعات إنسان سيبريا القديم . وواضح أيضاً من البقايا الحيوانية أننا لم نعد مهم كثيراً من الناحية الزمنية بعصر البليستوسين ، ولكنا نقترب من عصر جديد بالنسبة للانسان والحيوان فالمستويات العليا لمراكز فرخولنسكايا ومالطا وكوكو ريقو (على مهر ينيسي ) ، وأفونتو فاجورا ، وغيرها من المراكز العديدة الأخرى تكشف عن وجود نواح جديدة من التقدم كانت آخذة في السيطرة برغم تشبث القديم بالبقاء .

وتعتبر المادة التي جمعت من سيبريا \_ وهي تنتسب إلى شرقي آسيا \_ على جانب عظيم من الأهمية لسببين رئيسيين : أولا أنها توضح بشكل قاطع انتشار الطرق الغربية في صناعة الأدوات وغيرها بالشرق الأقصى . والواقع أننا لو أدخلنا في حسابنا ثقافة أردوس فإنا نستطيع القول بامتدادها إلى أبواب الصين ، وثانياً أنه يبدو أن سيبريا كانت حاجزاً في وجه التقاليد الغربية ونجم عن ذلك في هذه المنطقة أن ظل مط الحياة السائد في العصر الحجرى القديم زمناً طويلا للغاية . أما نوع الأثر الذي خلفته الثقافات القديمة للعالم الحديث فلا يزال إلى الآن من الشكلات التي قد خلفته المنطق أ كثر مما نعرف عما في الوقت الحاضر .

ويجب أن ندخل في حسابنا فوق ذلك ثقافة العصر الحجرى القديم بسيبريا ممثلة في شكل: رسوم منحوتة وربما في أشياء خاصة بالعبادة وفي البيوت الغائرة وغيرها. وهناك رأى مؤداه أن مثل هذه الخصائص المادية التي وجدت بهر أوب قد امتدت بوجه عام إلى أواسط وادى مهر « لينا » ، وربما إلى ما وراء مهر عامود وصحراء أردوس وربما كان اندماج هذه السمات في الحضارة الصينية المحافظة ضئيلا للغاية وربما كانت دلالة حقيقية ، وإلى أن يتم تعيين من كن العصر الحجرى القديم الأعلى في أنحاء ذات دلالة حقيقية ، وإلى أن يتم تعيين من كن العصر الحجرى القديم الأعلى في أنحاء الصين سنظل عاجزين عن معرفة ما إذا كانت سيبريا قد لعبت دوراً في نشر نواحي

الثقدم الثقافي التي تمت في سهاية العصر الحجرى القديم وإشاعتها في الصين، فأدى ذلك بطريقة ما إلى وضع أساس الثقافة الصينية التالية :

ويغلب على الظن أن ثقافة الكهف الأعلى في تشوكوتين أقدم من دائرة مالطا السفلى ، وإن كان ذلك لم يتأكد بعد . ومع ذلك فإن مادة الكهف العلوى تدل على سبقها لثقافة تشوكوتين القديمة الخاصة برجل بكين ، وهناك قليل من الأدوات القاطعة التي تدل على بقاء هذه الثقافة ، في حين أن هناك ثروة من الزخارف الحجرية والعظمية تدل على وجود نمط جديد للحياة في العصر الحجري القديم الأعلى . ولكن أكثر ما يدعو إلى الحيرة فما وجد بالكهف الأعلى ، جمحمة بشرية ، هذا إلى سبع خرزات حجرية استخرجت أيضاً من تجويف الجمحمة ، وهي تدل على أن الميت كان يضع غطاء ملوناً على رأسه (۱) ، وقد استخدم أكسيد الحديديك في تلوين الخرز ، كا غطاء ملوناً على رأسه (۱) ، وقد استخدم أكسيد الحديديك في تلوين الخرز ، كا خدم أنها كانت ملونة بأكسيد الحديديك الأحمر .

ووجدت أربع جماجم بشرية بالكهف الأعلى ، كا وجد قدر وافر من العظام تسكاد تدل على أن سبعة أشخاص كانوا قد دفنوا في ذلك المكان . ولعل استعال كلة « دفنوا » خير ما يستعمل في هذا المقام ، لأن العظام هنا مصبوغة بأكسيد الحديديك الأحمر ، كما أن لدينا برهانا آخر أهم من ذلك على أن ما حدث كان دفنا وهو موضع خرزات لباس الرأس ، كما تحمل الجماجم الدليل عل أنها هشمت بواسطة أداة ثقيلة قبل الموت ، وهو السبب المرحم للوفاة ، ويرى ويد ترايخ أن الأشخاص السبعة كانوا أعضاء أسرة واحدة (أربعة من البالغين - منهم ذكر كبير وآخرشاب وأشيان إحداهما مراهقة وأخرى صبية في الحامسة ، والأخيرة طفاة ) وجميعهم لقوا عمتفهم بغتة بطريقة من الطرق الوحشية السائدة في ذلك الزمن .

ويرجح أن تكون هذه أسرة صيادكان مقامه في هذا الكهف أو على الأقل

<sup>(</sup>١) يوجد في ما لطا سكَدَالمته غطاء للرأس مؤضوع فوق جمعيمة .

بالقرب منه . ومن الجائز أن كانت هذه الأسرة مهاجرة تبعث عن مقام آخر من من اكن الحياة .

وبالإضافة إلى هذه الجماجم البشرية وجدت مقادير هائلة من عظام الحيوان بينها أنواع منقرضة كالممر والفهد والصبع والدب والنغامة وغيرها بما يفسر أن (الأسرة) كانت تعيش فى زمن متأخر جداً من عصر البليستوسين. ويبدو أن الكهف لم يكن مسكناً للانسان بل كان وكراً للحيوان كذلك ، كا أن بعثرة العظام البشرية يمكن أن تكون دليلا على تقطيع بعض أعضاء هؤلاء الأشخاص قبل دفهم على الأقل. وأهم ما تمتاز به مادة الكهف العلوى ينحصر فى أمها توحى بأن الصين الشالية كان يسكنها أنواع من الإنسان الحديث فى أواخر عصر البليستوسين.

ولدراسة ويدنوايخ التى أجراها على ثلاث جماجم أهمية بالغة ، فالسعة الجمجمية للرجل السكبير تبلغ ١٥٠٠ سم ، والفك الأعلى ضخم، وتميل القامة إلى الطول ( ٥ أقدام وثمانى بوصات و نصف بوصة )ويرجح ويدنو ايخ أنهذا الرجل من المغول البدائيين ومع ذلك فإن « هو تن Hooton » يرى أنه كبير الشبه بالأوربيين البيض الأوائل مم سمات من قسمات الأستراليين الأقدمين التى « يمكن أن تكون مطابقة تقريباً جماجم الأينو Ainu » الحدثين ».

وهناك جمجمة ثانية يرجح أن تـكون لأنثى ، كما أنه يوجد بعظمة الجبهة تفرطح جماجم نساء الأينو اللائى كن يستخدمن سيراً من الجلد يدور حول جباههن كوسيلة لحمل الأثقال . وتـكوين هذه الجمجمة \_ وفقاً لعلم المورفولوچيا \_ يسلكها بين جماجم الزنوج من سكان جزر المحيط أو الميلانيزبين .

ونذكر فى النهاية الجمجمة الثالثة وهى أيضاً لأنثى ، وتمتاز بعدة قسات من الإسكيمو ( منها زيادة عرض الوجه عن عرض قحافة الرأس ، وبروز الوجنتين وارتفاعهما).

ويبدو من ظاهر هذا الكمهف العلوى أن سكانه كانوا يمثلون أجناساً بشرية

مختلفة ، وبرغم قلة للادة التي في متناول أيدينا ، و بمعلوماتنا - المبنية إلى حد كبير على المحلولة - عن العمليات التي تؤدى إلى تكون الأجناس ، فإن الاختلاف الذي نشاهده في الجاجم بجب ألا نقلل من قيمته إلا بحذر وحرص ، وهذا بالنسبة لتحليل ويدنوايخ الذي يميل إلى تأكيد وجود اختلاف بينها أكثر من وجود خصائص مشتركة منها على سبيل المثال (طول الرأس ، وقصر الجزء العلوى من الوجه ونتوء الأسنان ، وغيرها ) وهناك هيئات علمية تخالف ويدنوايخ ، فهي تشعر أن مادة الكهف العلوى تمثل جنساً واحداً من القوقازيين الذين سكنوا شرق آسيا في زمن قريب جداً من عصر البليستوسين ، و بمعنى آخر لم يكن سكان السكهف الأعلى هم الأسلاف الحقيقيون للصينيين ، بل إن هؤلاء الأسلاف ينتمون إلى جنس أقدم لا تزال منه بقية إلى الآن تعيش في جيوب متفرقة بشرق آسيا .

ومن العسير أن نقدر مدى مساهمة العصر الحجرى القديم في الحضارة التالية لشرقي آسيا، وذلك أن تسجيانا الآثار القديمة ناقص وبراهيننا غير وافية، فني آخريات البليسة وسين كان الجايد يتراجع بسرعة أكبر، ومياه البحار آخذة في الارتفاع، وقلب القارة الآسيوية آخذ في الجفاف، وكانت حدود مناطق الحياة تقرب من حالتها الراهنة، والحيوانات القديمة إما في طريقها إلى الانقراص وإما متراجعة إلى جيوب نائية في آسيا. وربما كان الإنسان القردي كإنسان نياندرتال قد ظل يعيش في مثل هذه الجيوب إلى عصور متأخرة، ولذا سبحل وجوده في أساطير الآسيويين المتأخرين وأغانيهم الشعبية. ولا شك أنهم لم يعيشوا طويلا في تلك الأراضي التي استوطنوها، فقد انتشرت في أوراسيا شعوب جديدة، ولا شك أيضاً أن الشعوب البدائية البيضاء أو القوقازية قد ازدهرت حياتها في معظم الشرق، بما في ذلك اليابان والصين الشالية وآسيا الوسطى وسيبريا. ويبسدو أن هناك دليلا على أن الزنوج والصين الشالية وآسيا الوسطى وسيبريا. ويبسدو أن هناك دليلا على أن الزنوج الأستراليين القدماء استوطنوا الهند وجنوب شرقي آسيا وإندونيسيا حيما كان المغول في الشمال قد بدءوا في الانتشار شرقاً وجنوباً من مركزهم الأصلي الذي يظن أنه كان المتعد على مهر ينيسي.

لقد ألحمنا إلى بعض خصائص العصر الحجرى القديم بسيبريا الذي يظن أنه بالغ سهل العمين الشالى. ونستطيع أن نمن النظر في البيوت الغائرة التي وجدت في عصر متأخر في حوض النهر الأصفر، ونفكر في علاقتها بتلك البيوت التي أنشأها سكان سيبريا فيا قبل التاريخ . . . إنه ليدهشنا وجود أغطية للرأس وقبور من المغرة الحمراء، وعار في فهم معني صور النساء التي وجدت بسيبريا . . . إن الحلي والخرز للثقوب والحصي الملون، والسكالب المستأنسة، والماعز والأغنام للطعام، ومواقد النار المصنوعة والحصي الملون، والسكالب المستأنسة، والماعز والأغنام للطعام، ومواقد النار المصنوعة من الحجر، ومساكن الأسرات (؟)، والإبر وغيرها . . . كل هذه السيات كانت معروفة في سيبريا منذ عهد قد يرجع إلى ٢٠٠٠ سنة ق . م . ويكاد يكون مؤكداً أن مثل هذه الأشياء لم يكن يحتفظ بسرها أولئك الرجال الذين كانوا يعلوفون أن مثل هذه الأشياء لم يكن يحتفظ بسرها أولئك الرجال الذين كانوا يعلوفون بهضبة آسيا الوسطى ، ومن المرجح أن الكشوف المستقبلة سترفع القناع عن التراث الذي تدين به الصين لثقافات عصر الصيد في المصر الحجرى القديم، وهو تراث يمكن أن يكون قد عاون في الميدان اللامادي بقدر ما عاون في الحياة المادية إن الم

فعادات العهود التالية وتقاليدها واحتفالاتها وحديث شعوبها ربما كانت تدين في بعض مظاهرها إلى ذلك الماضي السحيق . وكان لها أساس من الثقافة المادية ، مهما صغر قدره ، بنيت عليه الثقافات التالية .

## ٧ - أصول الصينيين

فى القرن الثامن عشر الميلادى اندفعت جموع جنكريز خان تحمل إلى أوربا المهديد وتشن عليها نوعاً جديداً من الحرب الجماعية الحقيقية . ونساءل الناس فى جميع أرجاء الغرب عن كنه هؤلاء الرجال المستهجنين الذين حماوا إليهم الدمار من الشرق . وكمتب فى ذلك الحين فر دريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة إلى هنرى الثالث ملك المجلترا يقول : « إن التتر رجال قصار القامة ولكمهم شداد الاطراف \_ وعلى تصميم وبأس شديد ، وهم يمتازون بالجسارة والتأهب دائما لإلقاء أنغسهم إلى التهلكة لمجرد إشارة من قائدهم » .

لقد كان الغرب بنظر إلى المغول في الحقيقة كأنهم من « سكان المريخ » ، فقسماتهم ومميزاتهم الطبيعية ، مع بشاعة أعالهم كانت كافية لكى تكسمهم « نقمة الإله » . ولقد ظن فردريك ملك ألمانيا نفسه أنهم أحفاد قوم بني إسرائيل الذين تاهوا في صدراوات آسيا عقاباً لهم على عبادة الأوثان .

وشعر الأمريكيون برد فعل مشابه لهذا بالنسبة لليابانيين بعد حادث « بيرل هاربر» فدمغوا عدوهم هذا بوصف أقل منه سوءاً. ومع ذلك فقد أصبح كثير من الأمريكيين يهتمون اهماماً عميقاً بأصل اليابانيين و جنسهم وثقافتهم. ولعل الفضل في زيادة معاوماتنا عن أصول الآسيويين أكثر من أى وقت مضى إنما يرجع إلى الحرب.

لقد فرض المغول واليابانيون وجودهم على الغرب في الأزمنة الحديثة نتيجة المضغط السياسي والاقتصادي الذي نتج عن تزايد عدد السكان والحاجة إلى موارد جديدة (المرعى والفحم والبترول . . الخ . . ) وذلك بالإضافة إلى الطموح الثقافي والشخصي . . . كل هذه العوامل أدت إلى الأعراض التي ظهرت على شعب شديد العزم متكاثر العدد . وإن عدوان المغول واليابانيين ليعتبر بمثابة موجة المد العالية

حين تدفع الحاجة الجنس إلى التوسع خارج حدود موطنه الاصلى . وبمعنى آخر أنفا عين نبحث عن أصول الصينيين ، يجب أن نسلم بأن بقايا تلك الأصول لا بد أن تلاحظ في مقدار ازدياد عدد أفراد هذا الجنس الشديد المراس ، وهو الجنس الذي يعتبر الصينيون جزءاً منه .

وتمتاز الشعوب المغولية باختلاف بين في تسكوينها الجسماني ، ويرجع هذا إلى اختلاطهم بغيرهم من الشعوب . ومع ذلك فإن المغول بوجه عام يتسغون بمميزات جسمية خاصة مثل الشعر الأسود المسترسل ، والتواء ركن العبن ، والوجوه المغرطحة ، وندرة شعر الوجه ، وغيرها من الخصائص والمميزات التي تسكون وسيلة لمعرفة أصل الجنس .

إن دراسة أصول الأجناس والاختلاط البشرى ، وسمات الأجناس لعمل بالنع التعقيد . وقد استخدمت هذه النواحى جميعاً في كثير من الأحيان بواسطة الجماعات السياسية كالنازيين مثلا دفاعاً عن « نقاوة الدم » عند شعب من الشعوب ، في حين أن الواقع هو أن الأغلبية الساحقة من الأجناس البشرية في ذاتها ليست إلا خايطاً من أجناس مختلفة . وهذه هي النتيجة الطبيعية للواقع التاريخي ، وانتقال الثقافة . ومع ذلك فيوجد أيضاً ميل عند الناس إلى المولة في شكل مجموعات بشرية ، حيث تنبعب فيوجد أيضاً ميل عند الناس إلى المولة في شكل مجموعات بشرية ، حيث تنبعب كل جماعة نسلا يمتاز بسمات جسمية معينة تصبح فيا بعد من سمات هذه الجماعة . وبعض هذه السمات عمد بطبيعة الحال ردها إلى « الجينات » أو الصفات الوراثية المعيزة لأفراد الجنس . وهناك بميزات أخرى ترجع إلى العلاقات الوظيفية بين الجماعة البشرية والبيئة التي تعيش فيها ، وهو الطابع البيئي الذي درسه علماء الا جناس في شيء من التفصيل . وتساعد هذه الدراسة على تعيين المسكان الأصلي لهذه الشعوب المغولية .

ويلاحظ عالم الاجناس عند فحص توزيع الشعوب على سطح الأرض ظواهر معينة تشير إلى الدور الحقيق الذي لعبته البيئة في تقرير صفات الجنس : مثل سواد بشرة الشعوب التي تعيش بالقرب من خط الاستواء ، ورقة بشرة سكان العروض الشمالية ، واستدارة صدور سكان الجبال ، ولون العينين ، وشكل الأنف ، وكثير غيرها .. وقد تكون هذه السمات من عمل الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة وغيرها مما أدى إلى الإبقاء على هذه النماذج شاخصة في الجماعة كلها . ويقول الأستاذكون Coon وزملاؤه في كتابهم المسمى « الأجناس » :

« عندما يطيب المناخ فإنه لا يرهق بنية الجسم ، ولكنه حين يقسو ، فإن تقلباته تكون ذات قيمة انتخابية أعظم » .

ونحن نستطيع أن نسلم وفقاً لهذه الحقيقة بأن أجناساً بشرية معينة تثبت آثار تطرف البرد والحرارة . ولقد فحص بعض علماء الائجناس البشرية الشعوب المغولية وانتهوا إلى أن السمات الجسمية التي تميز بها هذا الجنس عن غيره كانت نتيجة طبيعية لتكيفه للجو البارد .

ولقد انقسمت الشعوب المغولية إلى عدة أقسام ثانوية كان معظمها نتيجة لتزاوجهم المختلط مع عناصر من أصول أخرى ، ولكن هذه الاقسام ذات سمات مغولية محسوسة : مثل الهنود الجمسر و بعض البولونيزيين والإندونيسيين وغيرهم ، بل يلاحظ على قسمات الصينيين الشماليين معالم الاختلاط (كالطول والبنية وحجم الجسم) ومع ذلك فيوجد في آسيا الشمالية بنوع خاص ما يطلق عليه الأصل المغولى ، وهو يشمل الإسكيمو والمغول البوريات ، وتنجوس منشوريا ، و بعض قبائل سيبريا (الجيلباك والجولدي وغيرها).

ويظهر هذا النوع أيضاً بين اليابانيين والكوريين وأهل التبت و بعض سكان الصين الشمالية . و يصف «كون » و « جارن » و « بروسل » المغول الأصليين بالخصائص الآتية :

١ — قصار أقوياء البنية ٢ — أطرافهم صغيرة

٣ — الوجه مفرطح ٤ — العيون منتفخة ذات جفون لوزية الشكل .

ضعر خشن مستقيم ينمو خفيفا على الوجه والجسم.

(م ٨ - أسول المشارة)

ويضيف «هوتن» إلى هذه الخصائص: الجلد الأصفر الداكن ، والعيون ذات اللون البي المتوسط أو القاتم ، والا أنف الشبيه بأنف الطفل ذو الجدر المنخفض . و الدماء تنتمي إلى فصيلة (ب) ، والا سنان عريضة والنقطة العجزية كما أن معامل مقياس الرأس ٨٠ فأكثر (رءوس مستديرة) (١) أما عسلاقة هده القسمات بنظرية التأقلم فليست معروفة .

ويقال إن هذه الصفات الجسمية تعزى إلى تأثير بيئة يسودها جو متطرف البرودة ولا بد أن يكون هذا هو الجو الذى شمل سببريا و شرق آسيا الوسطى إبان العصر الجليدى الرابع (الفترة الجليدية الرابعة) عند ما ظهرت المناطق الخالية من الجليد في شكل جيوب بين الثلاجات الجبلية والغطاءات الجليدية في سيبريا . وقد كمانت هذه المناطق متطرفة البرودة (غالباً تحت درجة - ٨٠ فهر بهيت ) تجتاحها الرياح العالية . ولا بد أن يكون الإنسان والحيوان قد كافحا كفاحاً مريراً في سبيل البقاء ومات عدد كبير من الناس ، أما البقية الباقية - وهى قليلة العدد - فقد طوعت ثقافتها لتلائم الظروف المناخية الجديدة : فاضطروا إلى حيا كة الفراء والجلود لاستخدامها كساء الظروف المناخية الجديدة : فاضطروا إلى حيا كة الفراء والجلود لاستخدامها كساء واقيا (أول لباس محيط ؟) . وكان هذا لوناً من ألوان التأقلم ، ولكن هناك أيضاً لبحو القارس كالأنف والفم والعينين بوجه خاص ، فكان لابد أن يقابل ذلك تغير فيزيقي لحاية هذه المناطق الحساسة من الوجه . ومن ثم فهنا مجال ممتاز لتأخيذ عماية الانتخاب الطبيعي (٢) مجراها وخاصة في تلك الجماعات المنعزلة المحدودة من المغول الأصليين ، وهؤلاء لم يستدل عليهم بصفة قاطعة . ومادام الأمركذلك ، فلا بد من حدوث تغيرات تشر عية ضرورية للبقاء .

فالحاجة إلى حماية الوجه استلزمت نموكمية من الشحم تحت الجلد ، وبالتالى

<sup>(</sup>١) الرأس السندير أو المريض ببلغ عرضه في طوله على الأقل م

<sup>(</sup>٢) يتلخس المفهوم الحديث لعملية الانتخاب الطبيعي التي نادى غيها داروين قديمًا في نظرية أصل الأنواع في أن الصفات الملائمة لنجاح الفرد في الهيئة تظهر وتتوارث. ( المراجع )

تطلبت هذه الحاجة زيادة على تراكم الشحم ، تغيرات تشريحية معينة . فالأنف وهو أكثر أجزاء الجسم تعرضاً ، قلت مساحة سطحه نتيجة لدفع عظمتى الوجنتين له ، وتراجع الأنف نفسه بعض التراجع ، ومن ثم غاص فى الطبقات الشحمية التي تراكمت على الوجه الذى أصبح متسعاً ومكتنزاً . وحدث مثل هذا للعينين ، فقد كانتا محيتين بالامتداد العمودى لحجر العين ، وتبطنت المنطقة كلها بالشحم ، أما التواء ركن العين الممتد من منطقة الأنف إلى ما فوق العين فقد أدى إلى ضيق شق العين ، وتكون بالإضافة إلى البطانة الشحمية ما يشبه الدرع لحماية العين من البرد ، وهو درع شبيه بعوينات الثاج التي استنبطت لحماية العين من عمى الثلج . وأصبح التنفس خلال المسالك الأنفية أيسر من ذى قبل ، وذلك بالنسبة إلى غوص منطقة الأنف في الوجه .

ويلاحظ كون وجارن وبروسل أن هذا التغير الذى انتهى إلى الوجه المغولى ذي الشكل المعروف يشتمل على ثلاثة أصول:

انتقاص المساحة السطحية (للوجه) إلى أدنى حد، وذلك بانبساط أكبر
 قدر عمكن من البروزات .

٠ ٢ - تبطين السطح بالشحم للاحتفاظ بحرارة الجسم.

٣ - رفع المرات الأنفية لتكفل أقصى قدر من الحرارة اللازمة لتدفئة الهواء
 في طريقه إلى الرئتين .

وقد وجد كثير من المجندين الأمريكيين من خبراتهم في الأصقاع الباردة إبان الحرب الأخيرة أن إطلاق شهر الوجه (الذقن والشارب) يعتبر معوقا في البرد القارس، ذلك أن اللحية تخترن رطوبة الزفير على شكل ثلج يجمد الوجه، لذلك كان لا بد من تقليل شعر الوجه، وإذن فقلة الشعر النسبية في المغول القدامي قد تكون رد الفعل الانتخابي للبرد (للمحافظة على الجنس).

وهناك نظريات أخرى تدعى المراجع أسها ذات علاقة بأصل التكوين الفيزيقي

للجنس المغولي (مثل نقص في كمية اليود اللازمة للجسم، والتراوج الانتخابي المختلط وغيرها). وكل هذه النظريات جديرة بالذكر، إذ من الواضح أنها مقنعة إلى حد ما، ولأننا بجب أن نسلم بأشياء كثيرة دون أن يسندها عادة أي دايل غير نتيجتها المهائية، وفوق ذلك فإنه من المحال إقامة البرهان على الحقيقة الراهنة على الأقل ومع ذلك فإن نظرية كون وجارن وبروسل قمينة باستكال فكرة الانتخاب الطبيعي (المكان المحدود، وقلة عدد الجماعة المتزاوجة، وضروب الضغط من نوع معين، والاستمرار الزمني) وليس هناك خلاف في أن الوجه المغولي مهيأ لمقاومة البرد أكثر من أي وجه آخر. فإذا كان من الممكن للفيل أن ينمو له فراء ليقاوم شدة البرد، وأن تنمو للحصان أسنان ملائمة لمضغ الحشائش فمن الصعب استثناء الإنسان من التأثر بمثل هذه التطورات كما يفعل غيره من الأحياء، وبخاصة حيما تحمل التأثيرات ناتجة عن عوامل بيئية (كالموارد الفذائية) معروف أنها تؤثر في بنية القرد الحي في جيل واحد فقط، ولكن عندما يكون لدينا مئات من الأجيال تعاش من الانواع تتأثر هي الأخرى، وخاصة إذا كان الأمر مسألة ملاءمة أو منطقيا أن الأنواع تتأثر هي الآخرى، وخاصة إذا كان الأمر مسألة ملاءمة أو من السنين، فإنه يبدو منطقيا أن الأنواع تتأثر هي الآن حل لهذه المشكلة.

إن نظرية ويدنر ا يخالتي تقول بوجود صفات مغولية لإنسان بكين ورجل الكهف العلوى في تشوكوتين — قد حملت طائفة من أشهر علماء الأجناس البشرية الصينية إلى الاعتقاد بأن الأنواع المغولية قد احتلت الصين الشهالية أزمانا طويلة في العصور القدعة كا أن هؤلاء للغول هم أجداد الصينيين في العصور التاريخية . ومع ذلك فإن الشواهد كا رأينا ، تدل على أنه في بهاية عصر البليستوسين كان محتل آسيا الشهالية وشمال الصين أحدالشعوب القوقازية القدعة وهوشعب ربما كان قريب الشبه بالإينو اليابانيين من حيث التسكوين الجسمي . وتدل الشواهد التي أميط اللهم عنها أيضا على أن المغول لم يصاوا إلى جنوب شرق آسيا حتى زمن متأخر جداً ولما كانت الأنواع المغولية في

قلك الفترة لم تكن توجد فى غرب آسيا فلا بد لنا أن نسلم بوجود موطن أصلى لهما فى مكان مافى الشمال حتى بفرض عدم وجود نظرية التكيف للطقس البارد . ويجب ألا يغرب عن البال أيضا أن الصينيين ليسوا هم المغول الأصليين ، ولكهم فرع استقر بعيدا فى جنوب المنطقة الحالية التى يعيش فيها هذا النوع الآن .

وقد أخذ المغول الأصليون الذين كانوا قد تخلصوا من بيئة العصر الجليدى وأتى عليهم الدفء الذي ساد في أعقاب الفترة الجليدية الأخيرة أخذوا ينتشرون من موطهم الأصلى منذ نحو ثمانية أو عشرة آلاف عام على الأرجح وتزاوج هذا الشعب مع غيره من الأجناس ونتج عن هذا التراوج بمضى الزمن السلالات المغولية التي تنتشر في العالم في الوقت الحاضر. وفي الألف الثانية قبل الميلاد أصبح سكان الصين الشهالية وعلى الأقل جزء من شرقي الصين تغلب عليهم الصفات المغولية وقد انتهى « دافيدسن بلاك » العالم في فيزياء الا جناس البشرية ، والذي قام بدراسة الجماجم التي وجدت في قبور تنتمي إلى هذا العهد في هونان وكنسو — انتهى إلى مايلي :

« يتضح من نتيجة البحث السابق على المقاييس الجماعية ، ومن العلاقات بين جماجم هو نان وكنسو فيما قبل التاريخ ، ومقارنتها بالمادة الى وجدت حديثا بشمال الصين ، يتضح أنه أصبح من المقرر بما لا يقبل أى شك أن سكان ما قبل التاريخ كانوا يمثلون التكوين الجمانى الشرق بنوع خاص .

ويضاف إلى ذلك أن النشابه بين سكان الصين الشمالية فيا قبل التاريخ وسكانها الحالمين يمكن معه أن نعبر عن الأولين بأنهم الصينيون الأول » .

ولا يظهر النوع المغولى فى جنوب غربى سيبريا فى الترتيب الأركيولوچى حتى عصر ثقافة « منيو سينسك كورجان » ( بعدسنة ٥٠٠ ق. م على الأرجح ) وهذا يدل على أن مركز الثقافات المغولية كان فى الغالب فى شرق بهر ينيسى ، وأن أكبر حركة لهذا الجنس كانت حول محود شمالى حجنوبى ، الأمن الذي يعزى إليه انتشارهم المبكر فى الصين ، وربما فى العالم الجديد . ويمكن أيضا أن يفسر حقيقة واقعة ،

وهى أن معظم الثقافة المغولية في ذلك العصر كانت ثقافة من النوع المتنقل غير المستقر الذي لا يترك إلا أثرا قليلا إبان مروره .

وصفوة القول إن هناك ما يشير إلى وجود أصل آسيوى شمالى للجنس المغولى اللذى تقرع منه الصينيون. ويرجح أن يكون تكوين المغول الجمسمى قد تم فى أثناء المعصر الجليدى الأخير حيما بلغ الانتخاب الطبيعى البيئى درجة عالية بسبب انعزال جماعة من الجنس البشرى العاقل فى بقعة غير جليدية جافة ( من المرجح أن تكون سيبريا أو آسيا الشرقية الوسطى ) فنجم عن ذلك أن تكونت تقاسيم الوجه المغولى الخاصة . ووفقاً لهذه النظرية يكون انتشار المغول جنوباً وشمالا قد حدث معد أن أخذ العصر الجليدى فى الزوال بزمن .

## ٨ ـ اصول أسطورية

كثيراً مايقال \_ ومن المناسب هنا أن نعيد القول \_ إن وراء كل خرافة وأسطورة نصيب ضئيل من الحقيقة ، وبناء على ذلك يمكننا أن نتوقع بعض إشارات عن تجوال الصينيين الأقدمين تروى فى قصصهم القديمة . والواقع أننا لا نجد مثل هذا الدليل فى أية ناحية أخرى ، بل على العكس نجد تكرار تسجيل أدبى كثيراً ما يكون مملا ، أية ناحية أخرى ، بل على العكس نجد تكرار تسجيل أدبى كثيراً ما يكون مملا ، عن تكريس الجهود للأرض التي يحرثها الفلاحون ، كما كانت أسرهم تحرث نفس هذه الأرض منذ أجيال لا يحيط بها الحصر ، مزهوين دواماً بهذه التربة مقدسين لها .

وهذا مناقض بالطبع للبرهان الذي قدمناه في الفصل السابق ، فمعظم سكان الأرض لهم في التجوال تاريخ مأثور عن أسلافهم تحفظه الأغنية والقصة . وليس بين شعوب أوربا من نسى تماماً « أيامه المجيدة » في ماضيها البعيد حين كان جميع الأسلاف الأقوياء يقومون بأعمال خارقة تفوق أعمال الإنسان في مجاهل الغابات أو السهول ، وتذكر ترانيم « القيدا » الهندية قصة انتشار ثقافة «حصان المتبربرين » الذين عاشوا فوق التربة . ويذكر نا الكاتب المسرحي الأيرلندي « سيين أو كازي الذين عاشوا فوق التربة . ويذكر نا الكاتب المسرحي الأيراندي « سيين أو كازي كان يعاها الأجداد ، وكذلك أساطير السكندناويين القدماء (الساجا) (الموصص تجوالهم ويلذ الأمريكيين أيضاً تتبع مراكز استيطان أجدادهم العظام من ولاية ماساشوستس ويلذ الأمريكيين أيضاً تتبع مراكز استيطان أجدادهم العظام من ولاية ماساشوستس إلى أربحون أو كاليفورنيا . والواقع أن عربة النقل المغطاة التي تجرها الخيول تعتبر رمزاً محبباً إلينا ( الأمريكيين ) لما تثيره في النقوس من تأهب واستعداد للتنقل والترحال .

<sup>(</sup>١) يَمَدُ السَّكَانَبُ النَّرُوبِهِي أَيْسُونُ مِنَ أَ كَبِرَ كَنَابُ قَسَمَى ﴿ السَّاجَا ﴾ هذه ( المراجم ) •

أما الصينيون فعلى العكس ، إذ بنعتون المتجولين « بالمتبربرين » ، ويحزئون على من يضطر إلى المنزوح عن موطنه كأنه يواجه كارثة رهيبة . ويربى المغول أطفالهم على الجبن والزبد واللبن ، وهي جميعاً من المواد الاقتصادية بالنسبة للرحالة المتجولين ، ولا يشرب الصينيون اللبن إلا في القليل النادر أو لا يطعمون منه مطلقاً ، ولا يستخدمون الماشية إلا في العمل دون غيره ، حتى الماعز والأغنام التي ترفع من الحالة الاقتصادية ليس لها إلا نصيب قليل في هذه الناحية ، فلماذا نشأ هذا التناقض ؟

ليس لدينا إجابة يسيرة عن هذا السؤال ، فني التاريخ الصيني القديم كانت الزراعة إلى حد ما لها السيادة دون الصيد ، وربما ساد الرعى المتنقل كذلك، وهذا يشبه بطبيعة الحال العملية التي تمت في غربي آسيا ، فني ذلك الوقت لابد أن يسكون قد قام عداء بين فلاحي الأرض وبين المتنقلين الرحل . وقد عبر « أوسكار همرستين » عن أهمية هذا العداء بالمقطوعة الموسيقية « أوكلاهوما » في أغنية « آه ، يجب أن يتصادق الفلاح وراعي البقر » . وتاريخ هذا النزاع قديم قِدم الزراعة نفسها . ويسخر الرحل من حياة الفلاحين المستقرة ، كا يرتجف الفلاحون خوفًا لما يبدو في ظاهر حياة التحول من بأس . وكان كل منهما يجور على أملاك الآخر ، فرقعة صغيرة من الأرض الخصبة ربما كانت تكفل علفًا للماشية وقنص الحيوان ووفرة الحبوب . . إنها قد تكفل كل تلك الأغراض ولكن ليس في وقت واحد ؛ ومن هنا نشأ النضال .

وكان الفلاحون الصينيون القدامي ينظرون إلى الأرض نظرة تقديس ، فأسكنوها الأرواح التي تمنحهم النجاح إذا ماطامنوها ، وهذا النجاح الذي يعتبر منحة الإله ونتيجة لكفاح العامل في نفس الوقت ، هو الذي جعلهم في عزلة عمن عداهم ... لقد كان مالك الأرض مباركا ، وقد كفل لهم طمى « اللويس » الحصيب بالصين الشمالية غلة موفورة ، وامتزجت المقدسات والدنيويات بهذه الطريقة المثالية التي وهبت الفلاح الصيني حاسة الفهم الكامل لعلاقته بالآلهة \_ وكانت علاقة طيبة . وكان الرجل الصيني نتيجة لذلك يعد نفسه أرفع منزلة ممن عداه ، أما الأجنبي أو المتجول ، فلم يكن سيء نتيجة لذلك يعد نفسه أرفع منزلة ممن عداه ، أما الأجنبي أو المتجول ، فلم يكن سيء

الحظ في اختبار طريقة حياته فحسب ، بل يجب أن يظل لسبب ما خارج نطاق الآلمة الأخيار. وكانت نطاق على الرحل نعوت شي مثل « المتبربرين ، والأشرار والوحوش » وغير ذلك ، وبما يدعو إلى بعض الدهشة ، أن يمسح الصينيون من ذاكرة الشعب ماضيه المتبربر « الشرير » الهائم على غير هدف ... إن رجل الأرض كان دون شك فوق من عداه منزلة ، لأن تربة الصين قد منحته البركة . ورغما عما في ذلك من تناقض لما جرت عليه التقاليد الشعبية في جميع أنحاء العالم ، يمكننا أن نسلم بأن الصينيين قد بذلوا كل جهدهم لحو ذكرى « الأيام البدائية الطايقة » التي تتنافي في الصينيين قد بذلوا كل جهدهم لحو ذكرى « الأيام البدائية الطايقة » التي تتنافى في الوقت الحاضر مع مركزهم المكين السامي ، فقد كان فخرهم بالأرض لا ببسالة المحارب.

كان أول الخليقة عندهم هو « پان كو » الذى خلقته الفوضى ، وفقاً للمبدأين الثنائيين « بانج » و « ين » . ونحت بان كو العالم من حجر الجرانيت بإزميل ومطرقة فسبح العالم فى الفضاء على غير هدى . فلما ساعدته العنقاء والتدين والسلحفاة ، قسم العالم ، وظل ثمانية عشر ألف عام فى كدح ، وكان ينمو فى كل يوم من أيام كفاحه ستة أقدام . فلما أنجز عمله مات ، وتخلق من جسمه هذا العالم الذى نعرفه :

« تحولت رأسه إلى جبال ، وتنفسه إلى رياح وسحب ، وصوته إلى رعد ، وعينه اليسرى أصبحت الشمس ، واليمي أصبحت القمر ؛ ولحيته ... تحولت إلى نجوم ، وأطرافه الأربعة وحدوده الخسة إلى أركان العالم الأربعة وجباله الخسة العظام . وتحول دمه إلى أنهار ، وشرايينه وعضلاته إلى طبقات أرضية ، ولحمه إلى تربة وجلاه وشعره إلى نبانات وأشجار ، وأسنانه وعظامه إلى معادن ، وشاعه إلى لآلىء وأحجار كريمة . وهمل عرقه مطراً ، بيما لقحت الرياح الطفيليات التي كانت تضايق جسمه فأصبحت أصل النوع الإنساني».

وتوالت بعد يان كو عهود أشقاء ثلاثين هم : « الأباطرة السماويون » وذلك حين كان الناس يميشون في براءة ، وحين اخترعت الجذوع العشرة والفروع الاثنا

عشر التي أصبحت فيما بعد أساس التقويم الصيني « الدورة الستينية » ، وحكم كل إمبر اطور ثمانية عشر ألف عام .

وجاء بعدهم حكم « الأباطرة الأرضيين » ، وهم الأحد عشر أخا الذين أعطوا الدقة الحسابية لأقسام الليل والنهار ، وطول الشهر ونظام الشمس والقمر وأبراج النجوم .

ثم جاء بعدهم « الأ باطرة البشر » الذين قسموا هذا العالم المعروف. وجاء بعدهم الخ ...

وهكدا تمضى قصة بداية العالم التى لا نفيد منها إلا معنى ضايبلا، إلى أن نصل إلى « فو ه » الذى يعده الصينيون أول إمبراطور ، وهو لا يزال بطبيعة الحال شخصيه خرافية . ويشتهر « فو ه » بأنه المعلم الذى ثقف الناس بآداب الحياة الاجتماعية ، ومن بينها أهمية رابطة الزواج وطرق الاقتصاد الحيوانى ، وقنص الحيوان وصيد السمك وتركيب الآلات الموسيقية ، والكتابة المترابطة ( وهى تشبه فى معظمها كتابة كويپو فى پيرو ) . وأدخل أيضاً الأشكال الهندسية الثمانية الخاصة بفلسفة التصوف ، وعلم الناس طقوس التضجية فى الاحتفال الدينى .

وجاء عقب « فو \_ هي » الإمبراطور « شون » الأسطوري الشهير ، وكانت أعظم هباته موجهة للزراعة ، فقد اخترع الآلات وأدخل على الفلاحة بعض الطرق الفنية وعلم الصينيين قيمة النباتات المختلفة بما في ذلك خصائصها الطبية .

وأعقب «شون» الإمبراطور هوانج - تى الذى أنشأ إمبراطورية صينية اشتبكت فى معركة مع « المتبربرين » فى الشال . وكانت تحدث مثل هذه المعارك مع القبائل الشالية المتحولة وتذكر باستمرار وتواتر ممل فى أخبار الصين . ويظهر مجلاء أن «هوانج - تى » كان أكثر تجديداً من «شون» إذ يعزى إليه تنمية طرق الاقتصاد الحيواني والفلك ، واختراع المركبات ذات المعجلات ، وقائمة عن زراعة النباتات الموسمية الخاصة بالإنتاج الزراعي ، وصناعة التعدين ، واستخدام حجر اليشم

وغيره من الأحجار الكريمة . أما زوجة « هوانج – تى » وهى سيدة « سى – لنج» فقد نشرت تربية دود القز وعلمت طريقة نسج الحرير . وفى حكم « هوانج – تى » اخترع تسانج – كى مؤرخ الإمبراطور الكتابة وشرح طريقة لها مكونة من نحو مدونا هيروغليفيا ( بالصور ) يطلق عليها خط « بصات أقدام الطير » واستخدم « تسانج – كى » الفرشاة وألواح الغاب الهندى فى الكتابة .

وأنشأ ه هو أنج — تى » المنازل من الطوب، وكذلك المعابد الخاصة بطقوس القربان ، كما أسس الإمبراطورية على نظام الأقاليم الثابتة ذات الإدارة المحاية على مستوى القرية ، كما أنشأ المراصد الفلكية ونظم التقويم، وابتكر طريقة للعلامات الموسيقية ، بل وأسس وسائل للمبادلة .

ومن ثم نرى أن «هو انج - تى » من أعظم من عنى بالتمدين ، وابتداء من عهده ندخل شيئًا فشيئًا ميدانا مطروقا ، فنبدأ بسد الثغرة الفاصلة بين الأحداث الأسطورية والواقع التاريخي ، لا نه بالرغم من بقاء كثير من التاريخ الأسطوري قبل مجيء الأسرة الإمبراطورية الثابت وجودها تاريخيا ، وهي «أسرة شانج » فإنا نجد أن الصينيين يبدءون في ملازمة السمات التي كونت ثقافتهم القديمة بشكل يتضحمنه أنهذا التمييز لاشك قائم على حقيقة واقعة ومن المؤكد أن إتقان مخترعات هو انج - تى ودقة صنعها ، بالإضافة إلى ضروب التقدم لتدل إلى حدما على ظهور الحضارة ظهور أمفاجئا ،

## الأسرات الصينية القديمة

| ٢٢٠ ٢٣                  | هان المتأخرة |
|-------------------------|--------------|
| ۲۰۷ ق . ۱ – ۸م          | هان القدعة   |
| ۲۲۹ ق م                 | تشن          |
| ۲۰۲۷ – ۲۶۹ ق ، م        | تشو          |
| ۱۰۲۷—۱۰۲۳ ق م           | شامج         |
| ( تواریخ الناب الهندی ) |              |
| (أسطورية)               | هسیا         |

إن كتاب التاريخ المعروف باسم « تشو – تشنج » الذى كان يظن أنه من تصنيف كنفوشيوس ، وهو من أقدم السكتابات الصينية ، يصف عهد حكم الأ باطرة منذ عهد أحقاد أسرة هوانج – تى إلى عهد أسرة تشو ، ويتضمن وصفاً لحسكم الإمبراطورين ، « ياو » و « شن » من أسرة « هسيا » وأسرة « شانج » . ولم يثبت أن أسرة من أسرات هذه العهود كان لها وجود حقيقى غير أسرة شانج ، أما هسيا فربما كانت دويلة صغيرة في حوض النهر الأصفر ، ولعلها كانت تملك كثيراً من الميزات الثقافية الصينية . و ربما أنها تمثل هذه الميزات الثقافية فقد حظيت بمكانة في التاريخ . ومع ذلك يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً على أن هسيا التي يستبعد أن تكون في التاريخ . ومع ذلك يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً على أن هسيا التي يستبعد أن تكون من الأسرات الأولى . ولقد أثبت هرلى كريل Herrlee Creel وهو في مقدمة الباحثين في هذا الميدان ما يلى : —

«أن الدليل يسمح لنا أن نستنتج عدم وجود أسرة «هسيا» بالمعنى المتعارف عليه في نفس الوقت الذي وجدت فيه دولة بهذا الاسم أما لفظ «هسيا» الذي استخدم فيا بعد بإصرار بمعنى «صينى» و« الدول الصينية » فيا يتصل بالمفهوم الثقافي فإنه يقودنا إلى استنتاج أن هذه الدولة كانت القوة الموجهة للثقافة الصينية على أيامها . وما دام الأمر كذلك فلر بما تكون قد أثرت تأثيراً سياسياً شمل أراض فسيحة . ولعل اعتبارها الثقافي منحها السيادة حتى خارج نطاق حدودها الأصلية . وإذن فقد لا نكون بالمعنى الثقافي مخطئين بماماً إذا نظر نا إلى «هسيا» ووصفها أسرة صينية » .

وليس هناك دليل أثرى يثبت قيام أسرة « هسيا » وإلى أن يقوم الدليل الذى يوشك أن يظهر ، يجب أن نوافق على ما استنتجه الأستاذ « كريل » بوصفه أكثر الاستنتاجات ملاءمة فى الوقت الحاضر .

ويحظى «ياو» و«شن» باحترام عظيم في الصين لا أنهما يكملان ممثل كنفوشيوس العليا في القيادة ، فكل منهما عاون الحكومة الصينية في الأعال الهندسية والصالح العام . ولعل خير تلخيص لحكمها نجده في مقدمة «تشو ـ تشنيج» وإن المقصود منهما وصف «ياو» إلا أن هذا الوصف ينطبق على «شن» أيضا .

« لقد رفع من قدر القادر والفاضل ، ولذا ظفر بحب جميع الطبقات التسع من ذويه الذين أصبحوا على وفاق . كما أنه نظم وصقل شعب بلاده فأصبحو اجميعاً أذ كياءمستنيرين. وأخيراً ربطونسق ولاياته العشرة الآلاف. ومذلك تغير ذوو الأخلاق السيئة ، وكانت النتيجة هي الوفاق الشامل».

ويبين هذا التقرير المثالى من تعاليم كنفوشيوس القيمة مقدار ابتعادنا عن مغلقات « بان كو » التى رواها تاريخ الصين الجغرافى ، ومع ذلك فيبدو أن هناك موضوعاً عاماً يربط المحكل من البداية حتى النهاية ، وذلك هو المحلفاح الدائم فى سبيل النظام والتناسق ، والإشارة المستمرة إلى الفلك والتواريخ وطرق الحساب وقوائم الفصول وملاحظة الطقوس والتصرف اللائق فى كل مناسبة من مناسبات الحياة ، والحالة الاجتماعية المستقرة وغيرها . كل ذلك يلخص كثيراً مما هو صينى ، ومع ذلك فإننا نجد أيضاً مثل هذا الاحترام للحالة الراهنة وكراهية التغيير فى بلاد الشرق الأدنى فى الزمن القديم . فالمصريون مثلا كانت القوة الدافعة فى حياتهم هى حاجتهم إلى التناسق والانسجام فى التوازن ، وقد حققوا كل هذه الأشياء فى كافة مظاهر حضارتهم ، ويبدو أن الشيء الذى يؤدى إلى عرلة أفكار الصينيين وتصنوراتهم ، هو شعورهم القوى بالتاريخ الذى يتغلغل فى أعمالهم ـ التاريخ بوصفه ألف باء الحاضر .

ومن كتابات كنفوشيوس:

« ما أثمن ما أحرزه الحكام المتأخرون فى سحلات شو ! » . إن دروس الماضى كان يشخصها الحكاء بقوة أمام حكام الصين ، وكار الأطفسال الصينيون يربون على التقاليد المرعية وهى احترام السلف الذين تظل أرواحهم ماثلة دامًا لتقضى بينهم أو لتؤثر فيهم . ونجم عن هذا شعور قوى بالزمن فى الصين ،

فالماضى والحاضر والمستقبل كلها تجرى عادة لتربط الإنسان عن كثب بأساطير ومصيره المحتوم، وبحقائق حياته اليومية. وليس من اليسير أن نطرح أساطير ما قبل التاريخ جانباً بوصفها لغواً سخيفاً بناء على هذه الفلسفة، ومن ثم فإن هذه الأساطير حتى فى العصر الحاضر ـ تعاون معاونة حقيقية فى الأعمال اليومية.

من أعظم المشكلات التي تقصمها الكتابات الأسطورية التي ذكر ناها هي أنها تبدو وكأنها تعبر عن وجهة نظر الطبقة الحاكمة ، وعن وجهة نظر القادة أكثر منها عن وجهة نظر الشعب ، وهي تبدو شبيهة بكتابات الطبقة الأرستقر اطبة التي يحترمها العامة من الناس ، ولكنهم لا يتمتعون بها . ومع ذلك فهناك طائفة من القصص الشعبية يحبها سكان القرية الصينية حباً جماً . والواقع أن هذه القصص ترجع إلى أصول أقل بكثير من أصول القصص السابقة ، ومع ذلك فهي مفيدة من حيث هي تعبير عن الإنسان والطبيعة ، وهو أمر أساسي بالنسبة لشعب زراعي .

إليك إذن عالم يمتقد بوجود روحى منفصل ملىء بالآلهة والشياطين والأرواح حيت لا يحتاج السحر فيه إلى تفسير . ومن المتوقع أن يسكون ذا علاقة قوية بالفولكاور الأوربي . فالثور في هذا العالم يشتى في سبيل الجنس البشرى لأنه كالنجم يخطىء في رسالة «حاكم السماء» . . والأرواح الشريرة تبغض الطرق الملتوية ، ولذا تبنى الجدران الروحية بالقرب من المنافذ لكى تمنع دخولها وهنا تنانين (جمع تنين) طيبة وأخرى شريرة (تسعة أنواع) وكثير من هذه التنانين ترتبط بالشمس والقمر والسحب والمطر والأرض . وتوجد طوائف من القصص تدور حول هذه الأشياء وتهم بغير ذلك من الوحوش . ويغلب على الظن أن العالم الروحي المنفصل العامم بالصينين قديم للغاية ، غير مقيد في جوهره ، منمق على مدى الزمن ، مختلط بالصينين قديم للغاية ، غير مقيد في جوهره ، منمق على مدى الزمن ، مختلط بأساطير أخرى . ومعتقدات وتقاليد . وهو مع ذلك أساس بالنسبة لمعالم الثقافة الصينية بميث لا يمكن تجاهله بوصفه مصدراً لمعتقدات الماضي البعيد . وله بما تصبح بعض عيث لا يمكن تجاهله بوصفه مصدراً لمعتقدات الماضي البعيد . وله بما تصبح بعض هذه الأساطير والخرافات والقصص برهاناً مادياً على وجود عالم بدائي أكثر قدماً هذه الأساطير والخرافات والقصص برهاناً مادياً على وجود عالم بدائي أكثر قدماً

من ذلك العالم الذى تصفه تواليف كنفوشيوس ، وذلك حين تتقدم طرائق التنقيب عن الآثار وتتم الكشوف في بلاد الصين نفسها على أيدى أبنائها .

ويجب أن نذكر ، أن المؤرخين حين يتكلمون عن تاريخ الصين المبى على المصادر المحلية، إنما يقصدون عادة التأريخات والسجلات والتقارير الرسمية التي كتبهاعاماء حكوميون . ومن أعقد المسكلات التي تواجه مؤرخي العصور التاريخية ، ومؤرخي عصور ما قبل التاريخ هي كيفية فهم تاريخ الثقافة الصينية ووصفها دون أن يجملوا التقارير المكتوبة والفنون الجامدة والهندسة المعارية ، والشئون الملسكية وغيرها أساساً لوصفهم . وحين يبحث مؤرخ ما قبل التاريخ عن أصول يستقي منها نوع التغير الثقافي والخصائص الأساسية للثقافة القديمة ، حين يبحث عن كل ذلك عليه أن يتأكد أن حقائقه مستمدة من التاريخ الثقافي لا من التاريخ السياسي ولا من التاريخ المالدين المنافق المشرى في شرك فاختلط عليه الأمر وأسكر ته الصورة القوية التي تصور أصول الحضارة ، فالتناقض بين ما ترويه التقارير الرسمية التاريخية عن أصول الصين ، وبين ما تشير إليه الدلائل الأثرية ( الأركيولوجية ) التي في متناول أيدينا ، يمكن أن يعلل أيضاً بأن علم الآثار يتناول الحوادث التاريخية ، وشتان ما بين المصدرين .

وحين نبحث عن إشارات في الخرافة أو الأسطورة الصينية لنفهم التاريخ الماضي الطويل بجب أن نحرص على ألا تعرقلنا الدعاوة القديمة التي تطنطن بها في آذاننا الأساطير الرسمية المسلم بها ، إذ ليس من المستبعد أن يجد الدارسون في المستقبل للثقافة الشعبية الصينية غير الرسمية (الفولكلور) معلومات قيمة عن هذا التاريخ القديم وذلك عن طريق دلائل أخرى غير تلك التي نعتبرها اليوم قضية مسلمة.

فالاهمام الشامل بأمر الزراعة ـ التي يعتبر الصينيون أول من مارسوها ـ يؤكد أهمية عثورنا على دليل قاطع عن بداية هذه الحرفة في الصين ؛ لأننا إذا عثرنا على هذا الدليل فإنا في الواقع نكون قد عثرنا على أصول كل من الحضارة والثقافة الصينيتين .

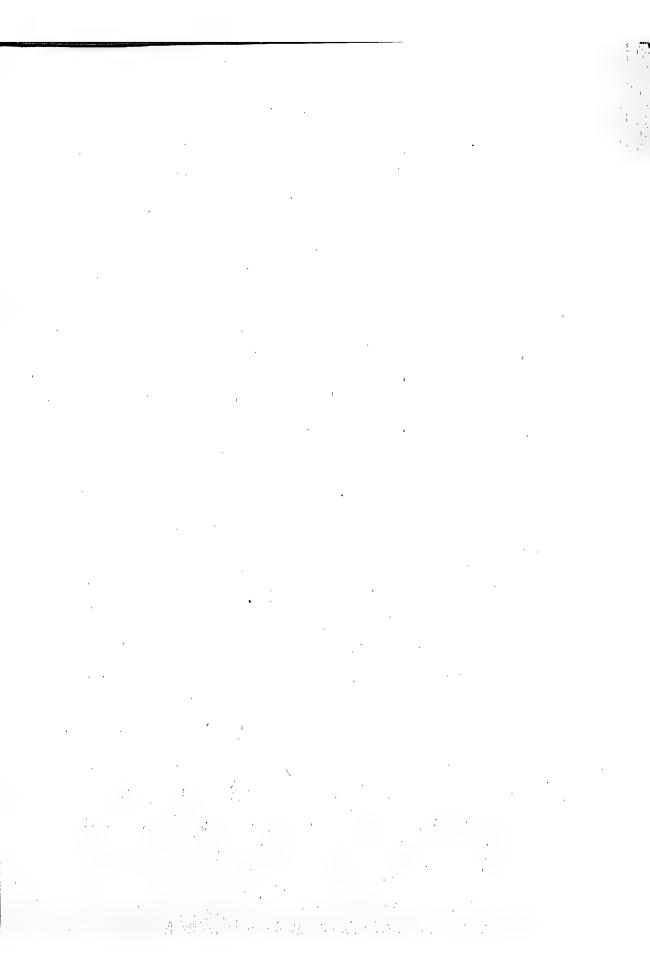

## ٩ بزوغ الفجر على النهر الأصفر

من أغرب المعالم فى دراسات النظم التاريخية ، بل مما يعد من عدة وجوه من سوء طالع هذه الدراسات ، تلك الحاجة الملحة إلى شخص يتخصص فى دراسة منطقة معينة ، وفى موضوع بعينه . فتاريخ الصين مثلا يبلغ من سعته وتعقيده ، أنه إذا لم يخضع للتخصص فلن تخطو معرفتنا عن ماضى الصين خطوة هامة إلى الأمام . وما يصدق بالنسبة لدارسى الثقافة الصينية يصدق أيضا على غير الصين من المناطق والأزمنة الأخرى . فالأمر غير مقصور إذن على المسائل الصينية فقط .

وتتجلى الأخطاء التى تنطوى عليهاهذه الظاهرة عندما تبذل المحاولات لفهم أصل ثقافة ما كالثقافة الصينية وتطورها . وقد أظهر علماء الأجناس البشرية مراراً أنه لا توجد ثقافة فى الوجود قامت بذاتها ومن تلقاء نفسها ، بل هى عادة نتيجة تطور ثقافى دائم متفاعل مع غيره من الثقافات التى تفاعلت بدورها مع الزمن والمسكان . ولا تختلف بلاد الصين عن غيرها من المناطق التى وجدت فيها جذور الثقافة البشرية .

وتبعد الصين عن غربى آسيا بعداً شاسعاً . وقد انتقل الناس في غربى آسيا من دور البحث عن الطعام إلى دور إنتاج الطعام في العصر اللاحق لسنة ١٠٠٠٠ ق .م. وبذلك وضعوا أساس الحضارة حتى لقد تعذر على علماء الصينيات إدراك الارتباط بين الشرق والغرب ، وكان ذلك نتيجة التخصص الفائق من ناحية ، ومن ناحية أخرى للحاجة إلى معرفة كنه العملية الثقافية على وجهها الصحيح .

وإليك بياناً ظهر في مؤلف حديث لكاتب يبحث في أصل صناعة البرونز على عهد أسرة « شانج » الصينية :

« إذا اعتقدنا بوجود أصل غربي في صناعة البرونز الضيني ، فيجب أن نسلم بأن جماعة كبيرة العددمن المعدنين وصناع الآلات، وصناع البرونز (م ٩ – أسول الحضارة )

المهرة هاجروا من الشرق الأدنى قبل احتلال «آن يانج» ببضعة قرون، فقد قاموا برحلة محفوفة بالأخطار قطعوا فيها آلاف الأميال. ولابدأن تكون هذه الرحلة الطويلة قد استغرقت عدة سنين ولكنهم لم يتركوا خلال هذه المدة أى دليل فى الطريق الذى سلكوه ، كما أبهم حين وصاوا إلى الصين لم يخلفوا أى أثر أجنبى فى الأدوات البرونزية ، لا من الناحية الرمزية ولا الشكلية . فأى باعث يمكن أن يكون سبب هذا التدبير ؟ . . ليس هناك دليل أو سابقة ، على وجود أجانب بالصين » .

و مثل هذا البيان قد يشوه – فوق ذلك – كتابًا ممتازًا كهذا لأنه يكشف عن سوء فهم جوهرى لظاهرة انتشار الثقافة. ومما يؤلم أن مثل هذه البيانات يصدرها فى كثير من الأحوال مؤرخو الفن وعلماء الصينيات من ذوى الشهرة، حتى إن كثيرًا مما يصلون إليه من النتائج المبنية على بيانات كهذه تكون واهية بوجه عام.

ويبدو أن هناك نوعين من الانتشار الحضارى : الأول انتقال حقيقي لميزة أو فكرة عند مرور من يحملها في طريقه من منطقة إلى أخرى بصرف النظر عن الأ دوار الثقافية التي تشملها ، كما هو الحال في العبارة التي اقتبسناها آنفاً . وفي عصور ما قبل التاريخ ، وفي فجر العصور التاريخية كان هذا النوع من الانتشار محدوداً للغاية ما دامت وسائل النقل والمواصلات ومداها كانت هي الأخرى محدودة أيضاً في أضيق نطاق والنوع الشاني للانتشار هو الانتشار عن طريق التأثير ، وهذا يتضمن انتقال طريقة فنية من منطقة إلى أخرى ، بسبب اتصال سكان المنطقة بن فتصبح الأ فكار وضروب التقدم في إحدى المنطقة بن في نفسها في المنطقة الأخرى ، وذلك للوصول إلى نوع من التوازن الثقافي . وهذه العملية الأخيرة تحدث تدريجياً في العادة بعكس النوع الأول ، وهي تحدث أحياناً محكم الضرورة الملحة ، فمثلا : « إن كان لدى جارك أسلحة حديدية ، فير لك أن تهجر أسلحتك البرو نزية إن أردت أن تظل نداً له » . أسلحة حديدية ، فير لك أن تهجر أسلحتك البرو نزية إن أردت أن تظل نداً له » . وعالباً ما تدفع الحاجة إلى تحسين الوسيلة التي تحققها ، ومرد ذلك إلى نوع من التنافس ومع ذلك فإن عملية تكيل القديم بالحديث قد تكون بطيئة ، كا يلاحظ ذلك كل من

يسير في طرق آسيا في الوقت الحاضر .

ومثال انتشار البرونز من الأمثلة الرائعة لانتقال الثقافة عن طريق التأثير ، هن المعروف أن البرونز كان مستعملا في صناعة الحلي في الشرق الأدبي في نحو ٠٠٠٠ق.م. وخلال الأَ لف الثالثة قبل الميلاد كان يستخدم في صناعة الآلات والأُدوات على نطاق أوسع ، إذ كان قد حل مكان النحاس. وأصبح البرونز في نحو ٢٠٠٠ق . م . جزءاً هاماً للغاية في اقتصاديات مناطق عديدة بغرب آسيا. وحين نفكر في أن مصنوعات آن\_يانج، البرونزية كلها متأخرة عن عصر «شانج» أى بعد سنة ١٤٠٠ق.م. وأنه إلى ذلك الوقت لا توجد إلا دلائل قليلة إن لم تكن منعدمة ، على قيام صناعة برونزية محلية سابقة بالصين ، فإنا يجب أن نفكر بالضرورة في احتمال تلقى الصيين لنفس البواعث لصناعة البرونز التي كان يتلقاها سكان أو ربا وإفريقيا (مصر سنة ٢٠٠٠ق.م وبريطانيا سنة ١٥٠٠ق.م) . و يؤيد وضع الترتيب الزمني على الأُقل هذا الاعتبار . ولكن كيف نفسر هذا الشكل المتقن والزخارف التي تمتاز بها مصنوعات شامج البرونزية ؟ لا شك أن هذه السمات دخيلة على غرب آسيا . ونجــد الإجابة عن ذلك أيضاً في طبيعة العملية الثقافية ، فإذا كان الناس يصنعون أوعيتهم من الخشب فإنهم لايعزفون عن استخدام « الأوعية »كلية عند ماتظهر الأوعيةالفخارية ، لا نهم بدلا من ذلك يتحولون من الخشب إلى الفخار و يستمرون في صنع الأوعية . و بالمثل إذا كان لدى الصينيين مجموعات من الأو اني المتقنة الزخرفة المصنوعة من الخشب، فإنهم لا ينبذون على الأرجح صنع الأواثى المزخرفة لمجرد إمكان صنعها من البرونز بل برغبون غالبا في التحول من الا واني الخشبية إلى الا واني البرونزية لا نها أكثر تحملاً . ويغلب على الظن أيضاً أن هذا التحول لم يحدث دون كفاح ضــد المحافظين التقليديين. ونتيجة لذلك يظهر أن إتقان أعمالهـــم العرونزية قـــد احتاج إلى نمو محلي طويل الأمد. والتفسير الحقيقي هو أن « الفكرة » وربما بعض «الطرق الغنية » التي كانت متبعة في الصناعات البرونزية البسيطة في أماكن مثل قرى إيران أو تركستان فيها قبل العصر التاريخي قــد وصلت إلى الصين . ويغلب على الظن أن يكون ذلك

نتيجة مقابلات جرت عفواً في غرب الصين أو آسيا الوسطى ثم انتشرت شرقا على شكل أسلحة بسيطة وأدوات. وقد وجدت بالصين – وفقا لبعض المراجع – صناعة حفر الحشب الدقيقة قبل عصر البرونز، أما الحصائص الصينية المميزة في المصنوعات البرونزية فهي على الأرجح مستمدة من النماذج الخشبية الأصلية، في كون لدينا حينئذ مكل الأسلوب المحلى من الصنعة الأجنبية في إنتاج مصنوعات ممتازة مثل مصنوعات آن يانج البرونزية وهناك أمثلة عديدة على هذا النوع من الانتشار والتكامل وهي تمثل السير الطبيعي للعملية الثقافية وقد المنافية الثقافية و المنافقة و ال

و يحسن في هذه الناحية ملاحظة مظهرين للتغير الثقافي : الأول ويمكن أن نطلق عليه المظهر الأولى ، وهو رسوخ فكرة استخدام البرونز والزراعة وتربية الماشية ، واستخدام الحجر في صنع الأدوات ، ومن ثم يكون المظهر الأولى هو «الدافع» الأساسي للحاجة إلى التغير ، أما المظهر الثاني فيمشل «الشكل» الذي يوضع فيه المظهر الأول ، و مثال ذلك الفرق بين مصنوعات «آن يانج» البرونزية في الصين والمصنوعات البرونزية القديمة في بلاد اليونان ، فهذا الشكل في الحقيقة هو التعبير والمتقافي لمميزات الثقافة كما اشتقت من أصولها القديمة ، وواضح أن هناك اختلافات كبيرة محتملة في مثل هده الظروف ، فكل ثقافة لها القدرة على تكييف العامل المؤثر في سمة من سماتها وفقا لشروطها .

وحين يدرس الإنسان مواد الصين القديمة يتزايد اعتقاده باطراد أن أساس تلك الحضارة كان متعدد الأصول (أى ساهمت فيه شعوب متعددة اللهجات)، الأمس الذى يرجع الفضل فيه إلى المناطق الحيطة به و فإذا ماوصل المروالي هذا الاعتقاد فإنه ليتساءل عن حقيقة الموطن الأصلى للصينيين ؛ لأنه بالرغم من اعتبار سهل النهر الأصفر الأدنى (المشتمل على مقاطعات: شنسى وشانسى وهويي، وكيانجسى، وشانتونج، وهو بان) موطنا أصيلا لهم من الناحيتين العرفية والتاريخية، فإن هناك دلائل على وجود مراكز ثقافية أخرى قد تضارعها أهمية في أزمان قديمة سابقة ويوجد أحد هذه المراكز في غرب الصين في بعض أودية النهر بمقاطعة «كنسو» ، حيث وجدت مجموعة ثقافية

متقنة ، كما تُوجد أدلة كافية على أن حوض حشوان في الجنوب الغربي ، كان ذا تقدم ثقافي كبير في الأزمنة البعيدة .

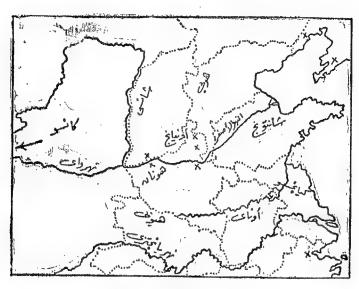

شكل ٧ ـــ خريطة الصين الفيالية موضح عليها موقع المراكز الثقافية فيها قبل التاريخ

(۱) مراكز كنسو (۲) شالسى (۳) هويى (٤) شانتونيج (٥) آنيانج (٦) هونان (٧) النهر الأصفر (٨) كيانجسو (٩) أنهوى (١٠) هيوني (١١) يانجترى (١٢) نهر ويى أما السكشوف التي أجريت على سواحل الصين فهى من القلة بحيث لا تجيز لنا افتراض وجود حضارات قديمة يمكن العثور عليها هنالك، ومع ذلك فهناك أدلة عن المر الذي يصل جنوب شرقي آسيا باليابان، وهي أدلة معقدة السمات وترجع إلى عهد سحيق . كما أن ثقافات ساحل الصين ربما كانت حافزاً على هذا الانتشار، وحتى بالنسبة لأوائل العصر التاريخي في الصين نجد لدينا دليلا كافياً على تعدد الدويلات بالتي كان كثير منها خارج حدود حوض النهر الأصفر ولم تحجب دعاوة «شانج» التي كان كثير منها خارج حدود حوض النهر الأصفر ولم تحجب دعاوة «شانج» أو «شو » تماماً ما قامت به هذه الدويلات من أعمال . ويبدو أنه من الضروري تناول الصين تناولا أوسع أفقاً ، وذلك أنه إذا كان علم الآثار يدلل على أن السهول والوديان الخصيبة في غربي الصين وجنوبها كان نتاجهما الثقافي في العهد القديم والوديان الخصيبة في غربي الصين وجنوبها كان نتاجهما الثقافي في العهد القديم

يضارع نتاج حوض المهر الأصفر، فإنا بذلك نكون قد أفلحنا في تضييق الثغرة الجنرافية القائمة بين الشرق والغرب، ومن ثم يمكن أن نقتني أثر انتشار السمات الثقافية في اتجاهين، كما يمكن أن نفصل نصيب كل منطقة من المناطق المحلية في هذه الرقعة الفسيحة من الأرض أي في الصين الحديثة.

لقد كتبت ما ذكرته آنفاً لأن كثيراً من الكتاب يعلقون أهمية كبرى على نمو الحضارات الراقية في خطوط متوازية في وقت واحد وذلك في الوديان الفسيحة، كوادى النيل، ودجلة والفرات، والسند، وهوانج هو حتى كاد هذا الأمر أن يحجب التقدم الثقافي الذي حققه إقليم غربي آسيا للشرق إذ من الضروري فهم ذلك قبل أن نتمكن من إدراك أصول الحضارة الأولى للصين.

لقد حدث منذ الحرب العالمية الثانية تقدمان عظيان ، ها : تجميع مواد ما قبل التاريخ الحاصة بغرب آسيا ، ثم تحديد مكان هذه المواد من حيث الترتيب الزمنى . وكان التقدم الأول نتيجة للتوافق المتزايد بين ميدان التنقيب الأثرى الذي يهدف إلى استخلاص الدليل المادي لأصول الحضارة في الشرق الأدنى ، وبين تطبيق الوسائل الأنثر يولو چية ( البشرية ) المستخدمة في تحديد مجرى التاريخ الثقافي أما التقدم الآخر فهو نتيجة لتزايد الدراسات التي أجراها علماء الطبيعة على المواد غير الثقافية التي وجدت مع مخلفات المصنوعات اليدوية . ويعد ابتكار طريقة الكربون المشع (١) (ك ١٤) في تقدير الزمن الماضي ذا أهمية عظمى في هــــذه الناحية لوجه خاص .

<sup>(</sup>۱) طريقة السكريون المشم لتقدير غمر المخلفات الأثرية ايتكرها العالم الطبيعي الأمريكي ويلاد ليي W.Libby بعد الحرب العالمية الثانية وتناخس في أن السكائنات الحية كالنبات والحيوان تحتوى أجسامها على قدر معين من السكريون المشم الذي يرمز إليه برمز (ك ١٤) الذي يوجد مختلطا مع ثاني أكسيد السكريون المتقصر في الجو نتيجة لغمل الأشعة السكونية في طبقات الجو العلميا ثم عتصه السكائنات الحية في أجسامها في أثناء الحياة ، وعند موت السكائن الحي تبدأ ذرات السكريون المشم السكائن يشعره في نقدان نشاطها الإشعاعي ببطء شديد ولسكن بسمرعة فنتظمة ، ونفقد ذرة السكريون المشم نصف إشعاعها في ضور ، ، ، سنة ، عدول

ويغلب على الظن أن أهم المستكشفات هي التي توصل إليها ر . ج بريدوود في حارما بتلال الكرد بالعراق ، وهي تنتمي على الأرجح إلى عصر الانتقال من حالة جمع الطعام إلى حالة إنتاج الطعام . وكذلك مجموعة كاثلين كنيون الرائعة لآثار قرية كاملة النمو وجدت في الطبقات الأرضية السفلي في جريكو ، ولعلها ترجع إلى الألف السابعة قبل الميلاد . ومستكشفات « س . كون » في كهوف « بلت » و « هوتو » بشمال العراق ، وهي ترجع إلى أدوار الانتقال في العصر الحجري المتوسط والعصر الحجري الحديث ، وكذلك ازدياد المعرفة بمعني التجمعات القروية القديمة لإنتاج الطعام التي وجدت في مصر ( الفيوم ) وفلسطين ( جريكو ١٧ – ٩ ) وسيليشيا السورية ( أموق ومرسين ) ، والعراق ( كرميشهر وجارمو ، وماليفات ، وحسونة ، وطبقات كاف عبيد ) وإيران ( سيالك ١ ) وغرب با كستان ( كيلي جول محمد ١ ) .

ويبدو أن الدليل الذي تقدمه هذه الأماكن يشير إلى أنه في بهاية العصر الجليدي (بعد سنة ١٠٠٠٠ ق . م) حين كانت منحدرات التلال الحيطة بالهلال الخصيب تتلقى في الغالب قدراً من الرطوبة أوفر منه في الوقت الحاضر ، كان الناس الشبيهون بسكان حوض البحر المتوسط يسكنون الكروف أو المغاور الصخرية ، ويربون شتى ضروب الحيوان بما في ذلك الأسلاف البرية للخنزير والغنم والماعز والماشية ، وربماكان السكلب يستأنس أيضا في ذلك الدور . كماكانت تنمو الحنطة البرية والشعير وكانت

عسد وبعد خسة آلاف سنة أخرى تققد الذرة نفسها نصف ما بق فيها من إشماع وهسكذا حق إنه بعد نحوه ٢ ألف سنة لا يكاد يوجد إشعاع يذكر في ذلك السكريون • وعلى ذلك فن الممكن قياس العمر في مدى الحسة والعشرين ألف سنة الماضية من تاريخ الإنسان • وأحسن المواد الأثرية التي يمكن اختبار الزمن فيها هي قطع الأخشاب القدعة ، مثل بقايا مواقد النار التي تركها الإنسان القديم ، وقطع الحشب من توابيت الموتى أو من حمها كب الشمس عند قدماء المصريين وما إلى ذلك .

وبهذه الطريقة تمسكن ايبي Libby من تأريخ حضارة الأسرة الأولى الصرية وحضارة المايا والأزتك في أمريكا الوسطى ، والإنسكا في أمريكا الجنوبية ·كما تمسكن من تحديد زمن الإنساف الأولى الذي استوطن أمريكا الهمالية في أعقاب العصر الجليدي الاشغير وحسكذا · ( المراجع )

الأدوات العظمية والأدوات الدقيقة المصنوعة من شظايا الصوان وبعض الأحجار المنحوتة تكون قائمة أدواتهم (كما في ناتوفيان بفلسطين ).

ولقد حدث انتقال في وقت ما، ويرجح أنه حدث بعدسنة ٠٠٠ مق.م، جمل الناس يخرجون من الكهوف إلى الأماكن المكشوفة أو «القرى البدائية» «الأولى» التى كانت تنشأ على الأرجح بالقرب من موارد المياه كالينابيع الطبيعية والآبار . كما يغلب على الظن أن أقدم أنواع الزراعة واستئناس الماشية قد بدأ في هذا العهد . وفي سنة ٠٠٠ ق . م انتشرت من مصر إلى إيران صناعات النسيج والفخار والطوب الني ( اللبن ) والأسوار الطينية ، والبناء بأغصان الشجر والطين ، والاستئناس المكامل للأغنام والماعز والماشية والخنازير ، وزراعة حبوب القمح ، وربما زراعة بعض الخضروات . كما انتشرت أيضا المعتقدات الدينية وعبادة الأصنام وطقوس الدفن بثبي الجثة وصناعة السلال ، وحياة القرية المكاملة المحور ومنذ ذلك العهد تبدأ قصة المحو الاقتصادي للقرية السلال ، وحياة القرية المكاملة المحور ومنذ ذلك العهد تبدأ قصة المحو الاقتصادي للقرية وإحكام الطقوس الدينية وازدياد التخصص حتى سنة ٢٠٠٠ ق . محين ظهرت الحضارة المجتمع والكتابة وزيادة الميل إلى المتجارة ، وإقامة العصب التذكارية وغيرها .

ونبدأ العصر التاريخي بعد سنة ٢٠٠٠ ق . م الذي يتمثل عادة في قيام أسرات الملوك المكهنة في العراق والدولة القديمة والدولة الوسطى في مصر الفرعونية . وفي سنة ٢٠٠٠ ق . م كانت حضارة العراق قد انتشرت نحو الشرق إلى باوخستان وبهر حيث خالفت فيا يبدو الدور القروى البحت الذي كان قد وصل إلى باوخستان وبهر السند قبل ذلك بنحو ١٥٠٠ سنة فيا يظن . أما في شرق بهر السند فلم يكشف عن شيء إلى الآن مشابه لهذا الدور القروى المبكر بالرغم من تصور وجود مراكز زراعية مناسبة بمنطقة بهر المكنج ومناطق أخرى بشبه جزيرة الهند ، ومع ذلك فهناك عصر معجرى وسيط ظاهر ، كما أن السكشوف المستمرة للفئوس الحجرية من الشظايا المنحوتة في جنوب الهند تدلى على وجود طور انتقالي بين العصر الحجرى الوسيط والعصر في جنوب الهند تدلى على وجود طور انتقالي بين العصر الحجرى الوسيط والعصر

الحجرى الحديث ستحدده الكشوف فى المستقبل وتوجد أيضاً أنماط من الفئوس الحجرية المنحوتة والمصقولة فى جنوب شرقى آسيا ، وتمتد منها إلى داخل الصين ، بل وجدت أيضا فى سيبريا . وقد حتق « تشنج تى – كون» أربعة أدوار فى سشوان ووادى بنجتسى تحقيقاً مبدئيا على أساس أنماط هذه الأدوات وذلك كالآتى : –

الدور الأول: أدوات حجرية منحوته مع أدوات باقية منذ العصر الحجرى القديم على الأرجح.

الدور الثاني : إضافات من شظايا الحجر المصقول.

الدور الثالث: أحجار للنحت والصقل والنقر .

الدور الرابع: « صناعة نحت كاملة » – ظهور الفخار .

أما أصل هذه الأنواع من الأدوات فغير معروف على وجه التأكيد ، ولسكن لم يظهر أمها مقتبسة من غربي آسيا ، ويمكن أن تسكون هذه الأدوات محلية النشأة في منطقة جنوب شرقي آسيا ثم انتقلت من هناك إلى الهند وشمال الصين . وهناك بطبيعة الحال احمال كبير جداً في أن صناعة صقل الأدوات الحجرية القاطعة مقتبسة من الأنماط الأولى المصنوعة في أوائل العصر الحجرى الحديث في الشرق الأدبى ، وأنهذه الأنماط كانت ضربا من العوامل المساعدة لحفز انتشار صناعة الأحجار المصقولة اليدوية إلى الشرق حيث اتخذت أشكالا محلية هناك .

وقد أشار « و رمان » إلى هذا الاحتمال حين لاحظ أن أكثر أنواع الآلات الهاطعة التي المندية القاطعة خشونة (ويحتمل أنها أقدمها) هي أكثرها شبها بالآلات القاطعة التي وجدت بغربي آسيا . ويظهر أن طراز الأحجار القاطعة المصقولة ليس قديماً جداً في الهندكا يبدو .

ويبدو أن الدليل المستمد من جنوب شرق آسيا ، كما سنبين فيما بعد ، يوضح أن هذه المنطقة كانت مركزاً ثقافياً قوياً تلقى مؤثرات من الهندوالصين ، كما أثر فيهما بدوره . ويظهر أيضاً أن هذا المركز لم يكن واقعاً مباشرة في مسار الخط الحضاري

الممتد من غرب آسيا . ومن الواضح أن هذا المركز قد قد م القافات المناطق المجاورة عدة مساغات جوهرية ، ولكن الصورة الأركيولوچية لم تتضح وضوحاً كافياً محيث شهيء لنا بعد معرفة تفاصيل كثيرة عن نوع هذه المعاونات المبكرة وتاريخها وبكني أن نلاحظ في الوقت الحاضر أن طابع منطقة جنوب شرقي آسيا اتخذ في سيره اتجاهين علمين بالنسبة للصين أحدها بالداخل إلى جنوب الصين وغربها ، ويحتمل أن يكون قد وصل إلى وادى نهر يانجتسي ، أما الثاني فكان على امتداد ساحل الصين و يحتمل أن يكون أن يكون مسيره عن طريق البر والبحر حتى شمال منشوريا واليابان .

أما الصنوعات الحجرية الدقيقة بشمال الصين التي تمثل امتداد العصر الحجرى الأوربي الوسيط عبر أوراسيا فتوجد في منغوليا ومنشوريا وسنكيانج وإقليم أردوس. وقد عاشت هذه الصناعة أمداً طويلا في آسيا الوسطى ، وهي تظهر أخيراً مصحوبة بالأواني الفخارية المزخرفة بخطوط متصالبة أو على شكل الحبل أو الصفيرة (۱) وانتشرت في مساحات واسعة بآسيا الوسطى الشمالية ، ويظهر أن هذه الأنواع الفخارية تطابق تماماً أواني شمال أوراسيا ، إذ أنها توجد على امتداد الطريق إلى اسكنديناڤيا، وهي تمتد أيضاً إلى العالم الجديد حيث أمكن الكشف عها جنوبا في السهول الشمالية العظمى بالولايات المتحدة . وتمثل هذه المجموعة المتناثرة من السمات الثقافية نوعا من الاقتصاد مبنيا على حرفة الصيد وجمع الطعام مع زراعة محدودة في بعض نوعا من الاقتصاد مبنيا على حرفة الصيد وجمع الطعام مع زراعة محدودة في بعض الأحيان يشتمل على الزراعة . أما فيا يتصل بتقويم الشرق الأدني الحضاري فإن طراز الفخار ذي الزخارف الحصيرية والضفيرية ، فمن المرجح جداً أنه جاء بعد سنة ٢٠٠٠ ق . م.

ومن المرجح جداً أن خصائص آسيا الشمالية وآسيا الجنوبية الشرقية طرأت على المسرح الصيني في وقت متأخر أي بعد سنة ٣٠٠٠ ق . م . وتدل الحقائق التي جمعت

<sup>(</sup>۱) سنمبر عن Mat - marked بالزخرف الحميري نسبة إلى الحمير وعن Cord المترجم) سنمبر عن marked - المترجم المنابرة أو الحبل الحجدول - المترجم)

من شرق آسيا على أن أقدم الفلاحين ربما ظهروا في بلوخستان في وقت سابق على سنة ٣٠٠٠ ق.م. ويمكن أتخاذ هذا التاريخ لتفسير حركة من حركات إحدى الثقافات القروية الزراعية نحو الشرق إبان الألف الرابعة قبل الميلاد . أما في الشمال ، أى شمال إيران ، فإن ثقافات الفخار الملون التي تتمثل في مراكز مثل « تيبي هيسار » وآنو (بالتركستان الروسية) فربما كانت قد وصلت إلى تلك المنطقة مبكرة في سنة ٢٥٠٠ ق . م . والبرهان الذي نستمده من الهضبة الإيرانية يوضح لنا توزيعاً ظاهراً للقرى الزراعية حول الصحارى وبالقرب من منحدرات الجبال حيث التربة الخصبة ومنابع الماء كلما تتعاون على توفير اقتصاد ريفي مناسب. ولم تسكن القرى عظيمة الانساع إذ لم يزد في الغالب عدد سكانها على عشرات قلائل من الأسرات. وكان السكان يزاولون تربية الحيوان وخاصة الماعز والأغنام، وعرفوا النسج وأختام الطبع، وشيدوا المساكن من اللبن أو الطين، وكان لديهم أصناممن الطمي لأشخاص أو حيوانات ، وعقود من العظم والحجر، وأساور من الصلصال . واستخدموا النحاس في صناعة الحلى والدبابيس والأسلحة. وكانت حِثث موتاهم توضع مثنية ويحيطونها بأشياء بما يستخدم في حياتهم اليومية ، من بينها الأواني الخزفية المزخرفة باللون الأسود على رقعة صفراء أو حمراء . أما زراعة القمح والشعير والدخن والذرة فقد سبقت الإشارة إليها.

ولقد فشلت البحوث الأثرية في تركستان الروسية إلى حد كبير في الكشف عن بقايا هؤلاء الفلاحين في شرق مركز آنو . ومع ذلك فقد كشفت أخيراً أطوار جديدة مثل « نامازجا تيبي » ( Namazga Tepe ) ونحن نشك قليلا في إمكان القيام بمقارنة هذه الأطوار المبكرة لأن الروس يضخمون من قيمة البحوث التي مجرونها في الجيوب الخصيبة الموجودة على امتداد الحدود الشمالية لجبال ألطاي وسلاسل حبال اليامير .

وبناء على الأدلة التي كشفت عنها دراسات المناطق الملاصقة للأقاليم الصينية

بشرق آسيا يتضح وجود مؤثرات ثقافية انتشرت من ثلاث جهات. وأقدم هذه المؤثرات فيما يرجح هي مؤثرات غربي آسيا ويغلب على الظن أنها ذات ثلاث شعب

(١) زراعة مبكرة جداً اقترنت بالأدوات المصنوعة من العظام والحجر . ويغلب وجود الماعز والضأن ( وربما الخنزير ) مع عدم وجود الفخار .

(٣) القرى القديمة وبها صناعة الفخار اليدوى ، ثم ظهور الخزف الملون متأخراً ، وتماثيل العبادة والنحاس وقوالب الطوب وتربية الحيوان ( بما فى ذلك الماشية ) ، ووسائل متقدمة فى زراعة حبوب الحنطة .

(٣) القرى المتأخرة التى كانت صورة متقنة للقرى السابقة ، وكان ذلك مع بداية عصر البرونز ، كما تقدمت صناعة الفخار المزخرف . وربما كانت العلامات التى يضعها الخراف من الرموز الدالة على الملكية المشتركة في المجتمع ، هذا إلى وجود نوع من التخصص في البناء ، وخاصة ما يتسم منها بصفة التقديس (كإنشاء المصاطب والحواجز الجدارية) . وهناك مؤثر جاء من شرق آسيا ربما كان يتضمن قائمة من الا دوات الحجرية المصقولة والمنقورة والمتخذة من الشظايا ، هذا إلى استئناس حيوانات أخرى مثل جاموس البحر ، واستخدام أنواع من المحصولات كالا رز وربما طريقة صنع الحرير ، وهذه الا خيرة جاءت في الغالب متأخرة كثيراً من حيث الزمن (بعد سنة ١٢٠٠ ق ، م) .

أما المؤثر الثالث فهو من الشمال ، ويشمل الخزف الحصيرى والسكين الهلالية الشكل ، والملابس الحاكة ، وربما وجدت عناصر زخرفية منحوتة في الخشب . ومن المرجح جداً قدوم أمداد مستمرة من الشعوب المغولية لتزيد من عدد السكان الحليين .

ومن المحتمل وجود مؤثر رابع ذكرناه فى فصل آخر بوصفه تمهيداً محتملا للعصر الحبحرى القديم . ويتضمن هذا المؤثر بناء بيوت نصفها غائر تحت سطح الأرض . (وقد شاع أيضاً فيما بعد بشمال آسيا) وأسلحة الصيد ووسائله ، والدفن فى المغرة

الحراء ، والشارة الرمزية للأسرة ، والأسلحة المنحوتة من الشظايا وهي مقتبسة من الساطور القديم في شرق آسيا .

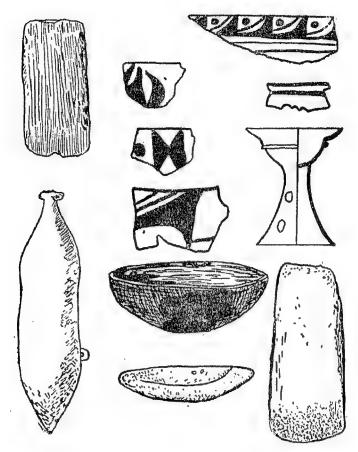

شكل ٨ - أدوات من حضارة يانج - شاو ( هو نان )

وفى سنة ١٩٢١ اكتشف ج . ج أندرسن الجيولوچى السويدى ـ الذى أدى فهمه إلى معرفة ما فى تشوكوتين من احمالات العثور على إنسان بكين ـ اكتشف هذا الجيولوچى مكان قرية من قرى ما قبل التاريخ لا تبعد عن قرية (يانج شاو) الحديثة . ويقع هذا المكان جنوب النهر الأصفر مباشرة بإقليم هونان . وواضح أنه كان فى الزمن القديم عامراً بعدد وافر من السكان لأن مساحة هذه المنطقة الرسوبية

تبلغ نحو ٢٤٣ ألف متر مربع ، ومتوسط عمق هدا الموقع نحو ثلاثة أمتار وربما كانت أعمق من ذلك . ما دامت عوامل التعرية وأثر الزراعة على السطح في هذا المكان وجدت على نطاق واسع . وقد وحدت المادة الثقافية بين طبقات « اللويس » التي شر حتها التعرية المائية حتى أصبح الشطر الأكبر من المكان معزولا بواسطة أخدودين على جانبيه . وقد كشفت قطوع التعرية عن البقايا ، إما مرتكزة فوق الصلصال الأحر ، وإما غائرة في الطفل الذي يكون الطبقة القاعية للويس .

وأهم مااستلفت نظر أندرسن في هذه الحفريات وجود رسم دقيق أسود على خزف أحمر، وقد لون هذا الحزف بألوان الطيفة فتحولت الخطوط المنحنية فيه رسوماً هندسية بسيطة. وقد وجد فوق ذلك خزف مزخرف بزخارف ضفيرية وحصيرية، بعضه من الخزف الأسود، بل الأسود اللامع الجميل، أو من الخزف الرمادي أجمل أشكاله ما يشبه الكئوس ذات القاعدة أو أطباق الفاكهة. ووجدت بين هذه الأواني ذات الزخارف الضفيرية الآنية الغليظة ذات القوائم الثلاث التي كانت تستخدم في الطهو أو تخزين الطعام ويطلق عليها اسم « لي ٥ الثلاثية القوائم. وكذلك الكأس ذات القوائم الثلاث التي يظن أنها من النوع البدائي للشكل الذي يطلق عليه الصينيون فات القوائم الثلاث التي يظن أنها من النوع البدائي للشكل الذي يطلق عليه الصينيون ذات الأدبطة الأفقية الشبيمة بالحبل ، والمقابض البارزة الشبيمة بالأصابع . وكانت الأولى ذات القواعد المدبية شائعة أيضاً . كا وجدت كذلك المقابض المستديرة بوفرة تدعو إلى الدهش بالنسبة لثقافة تعد سابقة على العصر التاريخي . وبعض هذه الأولى لا شك مصنوع آلياً على عجلة الفخار .

ووجد بين هذه الأدوات فئوس حجرية قطاعاتها مربعة الأضلاع مصقولة ، ومعازق ومطارق وخواتم وأساور « وعقود » مصنوعة من الحجر الصلب ، كما وجدت كل من السكين الهلالية الشكل والرباعية الأضلاع . وكان سن الرمح والسهم وأحياناً السكرة الحجرية تسكل قائمة هذه الأدوات الحجرية ./

ووجدت مبسطة (ا)من العظم ( يحتمل أنها كانت تستخدم في النسيج ) وإبر وخواتم وأساور وبعض حراب عظمية مدببة . وكانت أصداف الأسماك البحرية تستخدم بدلا من السكاكين ، أما أصداف اللؤلؤ فكانت تستعمل للزينة .

ووجدت الجثث بالأماكن القريبة مدفونة فى وضع مستقيم ، وعثر على عظام خنازير وكلاب وضأن وماعز مع وفرة فى النوعين الأخيرين . وفحصت حبوب الأرز غير البرى فأثبت الفحص وجود هذه السلعة الثمينة . ووجدت كذلك أصداف بعض أسماك المياه العذبة .

و فحصت بقایا الا بنیة فحصاً سطحیاً . والا بنیة الوحیدة التی وجدت كانت أغواراً مخروطیة الشكل محفورة فی الصلصال الا حمر یبلغ عمقها متراً أو ما یقرب من ذلك ، وهی ضیقة عند المدخل ، تتسع فی القاع إلی ثلاثة أمتار ، وربما كانت أرضها مدكوكة . ولم یعرف الغرض من إنشاء هذه الا غوار . وهناك من یری أنها كانت تستخدم للتخزین ، بیما یری آخرون أنها كانت أساسات مساكن (۲).

واكتشف موقع قرية أخرى لا تبعد كثيراً عن « يانج شاو » ذات طراز أكثر بدائية ، ويطلق على هذا الموقع « پوتشاو وتشاى » وهو هام للغاية إذ يبدو أنه يحتوى على معظم المواد الثقافية الموجودة في يانج شاو « ما عدا » الخزف الملون ، كما وجد به

<sup>(</sup>١) آلة شبيهة بالسكين مستديرة الطرف يبسط بها الصيفلي المواد الرخوة.

<sup>(</sup>۲) يذيع علماء الآثار بالصين الحراء منذ سنة ١٩٤٩ أنهم اكتشفوا عدة مئات من مراكر المصر الحجرى الحديد عده القرى ، المصر الحجرى الحديث و ومنها الراكز الشبيهة بمراكز ياج — شاو و وحدت وهى قرية « يان يو » الواقعة في شنسى » ثبلغ مساحها فدانين و نصف فدان ، وقد وحدت فيها أبنية دائرية وآخرى مربعة ، والأخيرة كان تصفها غائراً تحت الأرض ، وفي وسط كل غرفة هود ضخم يمند بناءها ، ويرجح أن تكون المساكن الدائرية الشكل أقدم من الرباعية ، ومم ذلك فهناك دلائل على أن بمضها متماصرة ، ولامنازل الدائرية أفران كثرية الشكل تقع في وسطها ويحيط بها قوام خشبية يبدو أنها كانت دعامات السقف ، ووجدت المخازن بجوار معظم البيوت ، كان الأطفال فيا يظهر يدفنون في أوان جنائزية تحت أرض المنزل ( انظر كتاب هسيا ناى: أسلافنا أهسل المصر الحجرى الحديث — مجلة الآثار ، مجلد ١٠ رقم ٣ ، خريف سنة ١٩٥٧ ،

تمثال من الطين لأحد الذكور وآخر لطير من الطيور . ووجدت شفرة منجل من الحجر ، وهي ذات أهمية خاصة كما وجد حجران لشحذ الأحجار وتهذيبها . (لا بد أنها وجدت أيضاً في يانج شاو ولكنها لم تذكر في قائمة موجودات هذا المركز).

ويوجد في شرق هذه المنطقة بناحية « هو ـ ين » عدة مراكز زارها منقبو بعثة أندرسن الصينيون ، وجمعوا منها عينات كثيرة ( وهذه المراكز هي : نشيه كوتشي ، نيوكو يو ، تشن وانج تشي ) . ولا يعرف عن هذه المراكز شيء كثير ، اللهم إلا المصنوعات الحجرية الماثلة لمصنوعات يانج ـ شاو بما في ذلك : الخزف الملون . وتحتوى مراكز « هو ـ ين » على كمية كبيرة من السلع الملونة بالأسود والأحمر فوق اللون الأبيض ، وهو ما لا يوجد إلا في أماكن متباعدة في « يانج ـ شاو » . وقد وجدت في حفريات « آن ـ يانج » قطعة ملونة من هذه الأصناف .

وهناك مركز آخر غربى هو نان بوادى نهر « فنج » وهو مركز « هسى - ين تسون » الذى أجرى فيه التنقيب الدكتور « لى تشى » وترجم تقريره أحد زملائه وهو الدكتور « سسو يونج ليانج » . وبالرغم من أن أعمال التنقيب فى هذا المركز كانت على نطاق واسع ، فيظهر أن مجموعة الحفريات التى وجدت فيه كانت أصغر من تلك التى وجدت في حفريات « يانج شاو » . أما الخزف الملون فكان شبيها بما وجد فى « يانج شاو » كان أنه وجدت عدة أشياء (أساور محززة ، وأوان ذات قواعد مدببة ) تكشف عن الأهمية الثقافية والزمنية لتشابه المركزين .

ويتضج أن طراز الخزف الملون ينتشر شمالا حيث يوجد في طبقات اللويس الدنيا بكهف « شاكيوتون Tin » في جنوب غربي منشوريا حيث وجدت قطع قليلة من هذا الخزف. ولقد اكتشف اليابانيون خزفاً ملوناً كبير الشبه بخزف « يانج ـ شاو » في مراكز « هونج ـ شان هو » في « چيهول » كما وجدت أوان ملونة من طراز مختلف كل الاختلاف في مراكز « يي ترو وو » جنوب منشوريا . وحصل ن. س. نلسون بوادي يانجتزي في الجنوب على عدة قطع ملونة .

وبالرغم من هذه الأدلة على سعة انتشار الخزف الماون ، يبدو أنه مركز قبل كل شىء فى غربى هونان . والواقع أنه يسكاد يختفى من شرق هذه المنطقة ليظهر بدلا منه طراز آخر ، وهو ما يعرف « بثقافة الخزف الأسود » .

ويجب أن نمعن الملاحظة في التعبيرات العامة التي تطبق على ثقافة ما . وذلك على أساس سمة أو مميزة واحدة . لأن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تكون مضللة ، فقولنا ثقافة « الخزف الأسود » مثال حسن لتسمية غير سليمة ، وإذن فعلينا قبل كل شيء أن نفهم المقصود من عبارة « الخزف الأسود » لأن هذا التعبير يعنى وجود طرازين من الخزف .

وأول هذين الطرازين من الخزف هو هذا النوع من السلع العادية المصنوعة غالباً على الآلة أو عجلة الفخار، ولونه أسود بسب قلة الأوكسيچين في الفرن أو (القمين). ويوجد هذا النوع الردىء من السلع كثيراً لدى الشعوب صانعة الخزف في كل مكان. أما بالنسبة للصينيين فإن هذه السلعة تمتاز غالباً بزخارف ضفيرية أو حصيرية، أما أشكالها فشبيهة بقطع «لى» الثلاثية القوائم والكئوس المفتوحة والأطباق وغيرها. وفي كثير من الاحيان تكون ذات مقابض أو حلقات بارزة، وربما كانت بسيطة خالية من الزخارف، وقد تكون رمادية أو بنية اللون.

أما النوع الثانى من السلع السوداء التى وجدت فهى أكثرها روعة ، ومنها آنية ذات قاعدة ، وطبق للفاكهة . كما وجدت أوان على شكل سلع ملونة باللون الرمادى أو باللون الأحر ، وقد يوجد كل من نوعى « الخزف الأسود » في مراكز الخزف الملون في « هونان » . يضاف إلى ذلك أن مراكز الخزف الأسود لا ينقصها غير الأوانى ذات القواعد المدببة والأساور المحززة ، و الحزف الملون التي تميزها من مراكز الخزف الملون (۱) .

<sup>(</sup>١) ربما كانت هذه الفروق نتيجة لفصور في التنقيب بالراكز الملائمة ، أو على الأفل بالنسبة للاتواني ذات الفواعد المدبهة والأساور - للاتواني ذات الفواعد المدبهة والأساور -

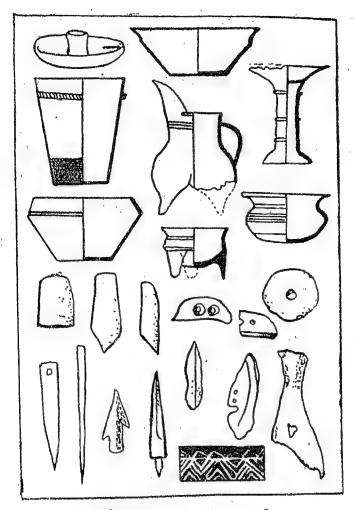

شكل ٩ — قطع من ثنافة الحزف الأسود ( عن لى اشى وآخرين )

ويفرق لورستون ورد ، بمتحف بيبودى بجامعة هارفارد كذلك بين الزخرف الحصيرى والضفيرى الذى يظهر فى (كل من مراكز الخزف باعتباره بمثل طرازاً ثالثاً ، وهو طراز الخزف الحصيرى والضفيرى الذى ينتمى إلى منطقتى سيبريا وآسيا الجنوبية الشرقية .

وتوجد مراكر الفخار الأسود في المناطق الساحلية بالصين الشمالية ، وخاصة بإقليم سانتونج ، وتمتد جنوباً حتى خليج ها تجتشاو جنوب شنعهاي مباشرة بإقليم تشكيانج.

وقد أجريت حفريات واسعة بمركز واحد فقط من هذه المراكز . و يقعمركز « تشينج ـ تزو ـ ياى » بالقرب من قرية لو نجشان غربى شانتو يج فى منطقة اللويس قريباً من مهر صغير (دو ـ يوان ) وتبرز من هذا النهر عدة مدرجات يقع هذا المركز على أحدها .

أما المركز نقسه ، فإن سكان الريف يطلقون عليه « تشينج-تزو-ياى (١٠٧)» ويعتبرونه أحد مدرجات الهر. وهو أكثر اتساعا من المدرجات الأخرى فى المناطق المجاورة . وسطحه مستطيل وحافتاه الغربية والجنوبية محددتان بماماً ، ويبلغ ارتفاعهما فوق مستوى الأرض نحو ثلاثة أمتار إلى خمسة ، ويبدوان عن بعد كأنهما سور مدينة . ومع ذلك فالجزء الشهالى منه عبارة عن منحدات ، ولذا فإن الناظر إليه من جهة بنج-لنج لايراه واضحاً تماماً . أما الجزء الأوسط من سطح المركز فيجوف . فإذا وقف الشخص تحت السور الغربى وألتى نظرة على امتداد نفس المستوى حتى سطح المركز فإنه يستطيع أن يرى التجويف بوضوح ، وسطح الجزء الغربي أكثر الأسطح ارتفاعا ، يليه في الارتفاع سطحا الجزءين الجنوبي والشمالي ؛ يليهما سطح الجزء الشرق ، ثم سطح الجزء الشمالي الشرق وهو أقلها ارتفاعا . أما بالنسبة لاتجاه جريان المشرق ، ثم سطح الجزء الشمالي الشرق وفي جنوب الطريق الرئيسي ساحة ضريح حديث ، وبالقرب من الركن المخبوبي الغربي خارج حدود المركز ساحة ضريح حديث ، وبالقرب من الركن الجنوبي الغرب من القسم الشمالي من شان تشينج تشونج .

ويقطع الحافة الشمالية للمركز طريق يتجه إلى « تشانج ــ تشيو»Chang-Ch'iu ويقطع الحافة الشمالية المركز طريق الجبهة الشرقية من المركز . وتظهر التربة الرمادية والمصنوعات الحجرية المنحوتة بجدارى المركز .

وقد عين المنقبون مستويين ثقافيين : الطبقة الدنيا ، وهي تتعلق بطراز « الخزف الأسود» ، والطبقة العليا التي سبق أن ذكرنا أن بها البرونر والكتابة التصويرية ، كا أن الخزف المصنوع على العجلة يعد من معالمها الأساسية . و يبدو أن يقايا

المصنوعات اليدوية التي مها مطابقة تمامًا لمصنوعات الطبقة الدنيا .

ومن أهم المعالم ، ذلك الجدار الطيني المسدود الذي يحيط بالمركز ، ومتوسط عرضه تسعة أمتار ، وأن قته كانت مستوية فيا يظن . و لقد وجد الخزف الأسود تحت الجدار وفي صميم بنائه مما يدل على معاصرته لتلك الخاصية الثقافية ، و بذلك ينتمي إلى الطبقة الدنيا . ويدور هذا الجدار حول مساحة يبلغ طولها ٥٥٠ متراً وعرضها نحو ٣٩٠ متراً ، وهي مستطيلة الشكل تقريبا ، وهي تعد قرية بالغة الاتساع إذا ما قو رنت بكثير من قرى غربي آسيا التي لا يزيد مسطح الواحدة منها في الغالب على مائة متر مربع .

وعلى الرغم من الشك في وجود أية محصولات زراعية حتى الآن ( من العسير المشور على بقايا حبوب أو خضروات بين المواد الأركيولوجية ) ، فإنه من المؤكد أن هذا المجتمع كان زراعيا . وقد أمكن الاستدلال الى وجهالتحقيق على البقايا الحيوانية ، كبقايا الخفازير والأغنام والماعز والماشية والكلاب والخيول ، وكانت غالبا مستأنسة كلها . أما الخنازير والكلاب ( وكانت هذه الأخيرة تؤكل على الأرجح ) فوجد أنها تكون الأغلبية المعظمي . ووجود عظام الغزلان يدل على استمرار القنص ، كما أن الأسماك الصدفية كانت جزءاً من غذائهم .

وقد اشتمل الخزف على الأوانى ذات الزخارف الضفيرية والحصيرية والسلع الملونة باللون الأسود فوق اللون الرمادى ، بل اشتمل على خايط من الخزف الأبيض الذى وجد بوفرة فى « آن يانج (۱)» . كما وجدت هنا أيضاً آنية « لى » الثلاثية القوائم وكأس « تنج » ذات القواعد الثلاث المتقدم ذكر وجودها فى موقع « يانج شاو » . ولم يعثر فى مركز الخزف الملون على موقد « هسين Hsien » . الذى وجد فى العصور التالية مصنوعاً من البرونز .

أما الزخارف فكانت مقصورة على الحزازات وأربطة الحليات مع عدم وجود

<sup>(</sup>١) ومم ذاك فيعدل أنها لم تذكر .

أى أثر للون . وهناك كشف غير عادى هو العثور على غطاء مصنوع من الصلصال بوسطه مقبض يشبه عش الغراب ، وهو نوع من الأغطية يوجد بكثرة فى مراكز « هاريان » بوادى السند . وكان للخزف مقابض تشبه القوارير ، مع مقابض أخرى دائرية كبيرة ، وكذلك أيد على شكل حليات .

وهناك فرق ضئيل للغاية بين أدوات « تشينج \_ تزو \_ ياى » الحجرية وأدوات « يانج شاو » كالمعازق والبلط والفئوس وأحجار الطحن والدق وما إليها ( لم تسجل أحجار الدق فيما كتب عن مركز يانج شاو ولكن ذلك يرجع فى الغالب إلى السهو عنه لا إلى إغفاله فى تلك الثقافة ) كالم تسجل الأطواق أو الخواتم الحجرية الصلبة فى « تشينج \_ تزو \_ ياى » بيما سجلت السكين الهلالية والمستطيلة .

الواقع أن بيان « يانج شاو» عن الأدوات العظمية يتفق مع بيان مركز « شانتونج » غير أن الأخير لم يسجل فيه الملاوق والخواتم والأساور ، ومع ذلك فهناك دليل معين على استخدام اللوح العظمى فى النقش عليه ، وقد وجدت بالفعل عظام لوح الكمتف للثور مثقوبة ، ولم يكن على هذه الألواح نقوش فى الطبقة الدنيا بيما وجدت فى الطبقة العليا العايا ألواح منقوشة ، ويدل وجود عظام الكهانة المكتوبة التى وجدت بالطبقة العليا مع وجود البرونز معها على أنها تنتمى إلى عصر آخر يرجح أن يكون عصراً تاريخياً .

ولوصف الطبقة العليا تضم نقوشاً وأدوات بروترية ، في حين أن الطبقة الدنيا لا تحتوى على أن الطبقة العليا تضم نقوشاً وأدوات بروترية ، في حين أن الطبقة الدنيا لا تحتوى على شيء من هذه السمات . والواقع أنه يحتمل أن الطبقة الدنيا تمثل ثقافة سابقة تماماً للعصر التاريخي . فهل نحن إزاء دور انتقالي بجتاز فيه ظلام ما قبل التاريخ مباشرة إلى أضواء العصر التاريخي ؟ إن الصينين يحسنون صنعاً حين يطلقون على الطبقة العليا « موضع المدينة القديمة تان » ، وهي مدينة ذكرت في عصر « تشو » . فإذا كان الأمركذلك تكون « تشينج - تزو - ياى » ، ذات أهمية بالنسة للتاريخ الصيني والحضارة الصينية التي يظهر أنها - واسبب غريب - لم يتحقق ورود ذكرها في الأدب ، وفوق ذلك

فإن «كل حفرية في الواقع » مما وجد في الطبقة الدنيا وجد لها مثيل في الطبقة العليا، ويستثنى من ذلك أن هذه المنطقة خالية من السلعة السوداء المصقولة، وأن الطبقة الدنيا تنقصها سلعة رمادية معينة، وينقصها بطبيعة الحال البرونز والسكتابة اللذين وجدا بالطبقة العليا. فهل هناك ثغرة زمنية بين الطبقتين ؟ لقد ذكر ذلك في التقرير، ولسكن وصف الطبقات الأرضية يدعو إلى التشكك بالنسبة لما وجد من تداخل الطبقات واختلاطها. ويقرر الصينيون أن هناك طبقة من الرمل مختلفة السمك تفصل بين الطبقتين المذكورتين فصلا واضحاً. ويدل التحقيق الذي أجرى على مخلفات عديدة جداً في كل من الطبقتين وعلى غيرها من الطبقات الأخرى، حيث تختلط الحضارات بدل هذا التحقيق على أن الفصل إذا كان قد وجد فعلا، فلا يمكن أن يكون قد ظل يدل هذا التحقيق على أن الفصل إذا كان قد وجد فعلا، فلا يمكن أن يكون قد ظل أمداً طويلا. والواقع، في رأينا ، أن كلا من الحضارتين استخدمت الجدار الطيني المسدود، وإن كان من الواضح أن هذا السور قد تحطم في الأدوار التالية لبنائه.

ومن الأشياء الهامة التي وجدت في الطبقة الدنيا في « تشينج - ترو - پاى » رأس حربة وهو يشير مع بقايا من الأسماك الصدفية التي وجدت أيضاً إلى اعتماد الناس ولو اعتماداً جزئياً على الأقل ، على غلات النهر ، ويمكن أن تكشف البحوث المستقبلة عن بقايا ثقافة أقدم قامت على امتداد الساحل واعتمدت في معاشها على البحر ، ومثل هذه الثقافة التي تقوم على جمع السمك الحارى قد تضم أيضاً الأدوات الحجرية المصقولة التي تنتمي إلى آسيا الجنوبية الشرقية ، وخزف شمال آسيا الضفيري والحصيري ولا بد أن تحوس هذه الثقافة إلى الزراعة يؤدي إلى حركة داخلية على امتداد الأنهاد خاصة ، حيث ظل صيد السمك مصدراً ثانوياً للطعام ، ولقد افترضت إحدى المراجع وجود ثقافة لمصر حجري حديث مبكر ، وأن هذه الثقافة كانت عماد الثقافة التالية ( ثقافة الخرف الملون الأسود ) التي وجدت في سهل الصين الشمالي . ووجود هذه الثقافة الخرية المصقولة دون الخزف الملون أو السلعة السوداء ، وانتشار السلع الضفيرية والحصيرية من المصقولة دون الخزف الملون أو السلعة السوداء ، وانتشار السلع الضفيرية والحصيرية من

سيبريا حتى آسيا الجنوبية واليابان ، يدل على وجود طريق ساحلى . وبناء على ذلك يمكن أن تضاف السهات المادية للاقتصاد السمكى إلى افتراض « وارد Ward » وهو قيام ثقافة مبكرة . ويدل قيام حضارة الخزف الأسود التى استأنست الحيوان (الماشية والأغنام والخنزير والكلب) ، بل من المرجح أنها زرعت القمح وعرفت استخدام عجلة الفخار ، يدل قيامها على وجود تأثير غربي طارىء على تلك الحضارة التى افترض قيامها بأقصى الشرق ، وأن هذه أنتجت بدورها هذا النوع من الحضارة الذي كشف عنه الستار في « تشينج - ترو - ياى » وهى حضارة مجتمع زراعى نشأ بالداخل ، ولا تختلف كثيراً عن حضارات الصين في العصور التاريخية . ولربما تهيىء البحوث الأثرية على ساحل الصين الإجابة عن هذا اللغز ، وهي إجابة سوف لا تخالف كثيراً النظرية الحالية في أغلب الظن .

وانتشار ثقافة الخزف الأسود في الجزء الشرق من الصين الشالية، وثقافة الخزف الملون في غربي هذا الإقليم واضح للغاية . أما ما يدعو إلى الحيرة فهو العلاقة الزمنية بين هاتين الثقافتين فهما تشتملان بوجه عام على كثرة وافرة من السمات المشتركة بحيث يبدو بجلاء عدم وجود فارق زمني ، بل يغلب على الظن أن هناك قدراً من المعاصرة بين أدواد كل منهما .

ويظهر أن ثقافة الخزف الملون كانت ذات طورين إذا استندنا في الحكم على الدليل المنشور وهذان الطوران يتداخلان في المواقع . فالطور الأول هو ما كشف عنه في مركز « يانج شاو » في « شنسي » حيث وجد أن الخزف الملون بالأسود على اللون الأحمر أوفر كمية من الأنواع الملونة المزخرفة الأخرى وفي شرق « يانج ـ شاو » في « شنسي » استخرج من مركز « هسي ـ ين » نوع مماثل من المواد الثقافية باستثناء آنية « لي » الثلاثية القوائم التي وجدت بكثرة في «يانج ـ شاو» على الأقل . ومع ذلك فن المرجح أن يمي هذا أيضا أن حضارة « هسي ـ ين » كانت طوراً ثانوياً للحضارة الممثلة في « يانج ـ شاو » .

وتوجد شظايا الخزف الملون بالأسود والأحر فوق الأبيض في « يانج ـُـ شاو » "

ولكن يبدو أنه أكثركمية من الموجود بالمراكز التى إلى الشرق فى إقليم «هوـين» كما يبدو أيضاً أن المراكز متشابهة فى الموقعين من كافة الوجوه. وبوصف أن هذا ربماكان مجرد اختلاف جغرافى أكثر منه زمنياً ، فتكون مراكز «هو ـ ين» ايست إلا طوراً متأخراً لطراز من الخزف الملون.

ومركز « پو - تشاو - تشاى » قريب جداً من مركز « يانج - شاو » ولكن ينقصه تماماً الخزف الذى وجد فى هذا الأخير . ومع ذلك ففيه أوانى « لى » الثلاثية القوائم ، والمدببة القواعد ، بل وجدت الأساور المزخرفة ذات الزوايافى « يانج - شاو » كا وجدت كافة السمات الأخرى . ويغلب على الظن إذن أن « پو - تشاو - تشاى » تمثل دوراً تالياً لدور الخزف الملون مباشرة جاء على غير المألوف ، ويمكن أن نعتبره كذلك طوراً مبكراً لحضارة الخزف الأسود فى « هونان » لا نه يبدو أن بها سلماً سوداء مصقولة أكثر مما يوجد فى « يانج شاو » و « هو ين » أو « هسى - ين » .

وقد أجرى الصينيون بحثًا سريعًا بمركز «هو \_ كانج » الواقع فى «هونان » بالقرب من مركز «آن \_ يانج » عاصمة أسرة «شانج » المتأخرة . وهو مركز هام جدًا لأن أعمال التنقيب كشفت هنالك عن طبقات أرضية متتابعة تدل على أن الخزف الملون (على عمق أكثر من مترين) منفصل عن ثقافة الخزف الملون التالية له تفصلها طبقة مجدبة تقريبًا من التربة الصلبة الداكنة (متر واحد) . وربما كانت هذه الطبقة ممثلة فى مكان آخر بالقرب من دور « يو \_ تشاو \_ تشاى » .

وتلى ثقافة الخزف الأسود (متران) سلعاً (منخزف رمادى) منأسرة «شانج» كالمصنوعات الحجرية اليدوية الشبيهة بتلك التى وجدت فى «آن \_ يانج » ، ولكن ليس لدينا دليل على وجود ثغرة بين تتابع طبقة الخزف الأسود حتى طبقة «شانج » والواقع أن هناك مرحلة (متر واحد) تبدو فيها طبقة شانج وما قبلها من الطبقتين كأنهما متلاصقتان . وهذا يؤيد فيما يظهر الانتقال الهين (غير المفاجىء) من العصور السابقة للتاريخ إلى العصور التاريخية التى أشرنا إليها فى « تشنج \_ تزو \_ ياى » .

ولو بحثنا تتابع الطبقات في « هو \_كانج » لوجدناها واصّحة في المستويات العليا ولكن ما نشر عن الخزف الملون في الطبقات الدنيا هو من القلة بحيث لا يكفل لنا أن ننسبه نسبة محيحة إلى طور معين من أطوار ثقافة الخزف المساون . ويظهر من الفصلالمنشور أن السلع الملونة توجد بالجزء الجنوبي من الموقع حيث تتداخل المستويات العليا فيها من أطرافها الشمالية ، الأمر الذي يؤكد سبق وجود هذا الخزف الملون . ومع ذلك فإن القطاع الهندسي يدل على أن آخر سكني «شانج» كانت بأعلى همة الهضبة حيث تنتشر عادة أحدث الثقافات انتشاراً واسعاً فتشمل « المركز كله » . فلماذا إذن يتحتم ربط مواد « شانج » بأعلى قمة في الهضبة دون أي مكان آخر ؟ إن المرء لايستطيع أن يتجنب الشك في افتراضات تشمل شرح الموقع الحضاري بجملته على أساس دراسة قطع صغير أحدث فيه . وقلة عدد السلع الملونة ( ربمـــا كانت من سلع التجارة ) . والحاجة إلى وصف المكتشفات الأخرى ، والنقص الذي يعتور التقرير في جملته ، كل ذلك يضع طبقات « هو كانج » الأرضية في وضع مضطرب ، ويجعل منه طرفًا ضعيفًا جداً لا يجدر بنا أن نعلق عليه أمراً هامًا كهذا . ومثل ذلك يقال عن التقارير غير الوافية الخاصة بالمراكز الأخرى (هو \_ تشاى \_ تشوانج، وتا ـ لاى تين وغيرهما ) ، وما يقال من أن الخزف الملون يوجد تحت الخزف الأسود ، كلذلك يضطرنا إلى تعديل النتائج التي قامت على أساس الأوضاع المقررة للطبقات الأرضية .

وإننى لعلى يقين من أن كل من له إلمام بما يلازم تحديد الطبقات على الطبيعة من تعقيدات ، لابد أن يوافق على هذه التعديلات . والقاعدة هي أن نبسط الدليل بالتفصيل في حين أنه لم يقدم لنا مثل هذا التفصيل إلى الآن ، وإلى أن يتم ذلك حين تسمح مصائر الحرب والسلام ، بمثل هذا التفصيل المسهب حسبنا أن يقول باحتمال وجود «ميل» إلى جعل ثقافات الخزف الماون أسبق إلى حد ما من ثقافات الخزف الأسود في الترتيب الزمني في هذه المناطق حيماً يكون ييهما اتصال ، ولسكن يعوزنا الدليل

الكافى فى الوقت الحاضر لكى نسلم بأن الصورة الراهنة هى الصورة المهائية لتعاقب الثقافات الصدنية.

وإذا ما لخصنا الأدلة التي تمدنا بها تلك المكتشفات المبعثرة في حوض بهر هوانج هو فإنا نحصل على صورة لشعب زراعي ، زرع حبوب القمح وبعض الأرز على الأقل في الشرق . كما كان استئناس الماشية والضأن والماعز أكثر شيوعاً في الجزء الغربي من هذا الحوض ولو أن استئناس الخنازير والمكلاب ( بقصد الطعام ) كان شائعاً في كل مكان . وكان الناس يكاون غذاءهم بالأسماك الصدفية والحيوانات البرية وبخاصة الغزلان . ويغلب على الظن أن المساكن كانت تبني عادة غائرة نصفها تحت سطح الأرض . ومن المحتمل كثيراً أنهم أنشئوا على سطح الأرض الحواجز من الأغصان المنشابكة والملاط ، أو الأكواح من الطين . ولا شك أنهم أقاموا حول بعض القرى جدراناً من الطين مقفلة .

أما عن أدوات الحياة اليومية فهى تلك الأدوات التى تقترن نسبياً بطبيعة الحال بأدوات الاقتصاد الزراعى البسيطة : مثل المعازق والفئوس والبلط والإبر والمشاقب وغيرها . وتدل المقذوفات المسننة المصنوعة من العظام والحجر، والسكاكين الصدفية على حياة ريفية آمنة ، هذا بالإضافة إلى الأسلحة التى تؤكد أنها لأغراض الصيد أكثر منها للقتال ، ومع ذلك فإن أسوار تشينج — تزو — ياى رعما قد أقيمت لأغراض دفاعية .

وهناك بعض شواهد على وجود ديانة تفسرها تلك الأمتعة الموزعة في المقابر ومزاولة الكرمانة بواسطة عظمة اللوح التي قد تكون مقرونة بعقيدة دينية كما كانت الحال في الأزمنة اللاحقة .

وتبين بقايا الهياكل العظمية أن سكان سهل الصين الشهالي كانوا من المغول، وهم يختلفون قليلا عن سكان حوض المهر الأصفر الحاليين.

وقد تكشف علم الآثار عن بعض البراهين الدالة على أن الجزء الغربي من ذلك

الحوض قد تأثر بثقافة الخزف الملون التي يرجح أنها تمثل انتقال سمات الأطوار الثقافية المتأخرة من غربي آسيا إلى شرقها ، كما أن هناك بالمثل أنماط شرقية فيما يظهر ، تتمثل في الخزف الحصيري والضفيري والأدوات الحجرية المصقولة يرجح كثيراً أنها ساحلية خالصة ، ومن ثم يغلب على الظن أنها كانت تعتمد على منتجات البحرالغذائية .

وعند هذا الحد يرغب الإنسان في تأمل طبيعة طراز آخر، وهو ذلك الطراز الذي يطلق عليه ثقافة الخزف الأسود . لأن الأواني السوداء المصقولة التي اتخذت نموذجاً لهذا الطراز لم توجد في معظم مراكز الخزف الملون بحوض النهر الأصفر فحسب ، بل وجدت أيضاً مقترنة اقتراناً واضحاً ببعض الأدوات الأخرى من العهود التالية لها كعهد شانج . وأقرب الأشياء مشابهة لها هي تلك التي وجدت بغربي آسيا حيث ظهرت أنماط بعضها يمكاد يكون مطابقاً لها عاما، وهي تتمثل في السلع الرمادية المصقولة في مراكز « تيبي هيسار » (هيسار ۲ و ۳) في إيران وما يتصل بها من مراكز. وتنتشر هذه السلع الرمادية انتشاراً واسعاً في إيران ولكن ترتيبها الزمني بوجه عام يأتى بعد عهود الخزف الملون. ولما كان العثور على هذه السلع يقترن بسلع شنسي وهونان الملونة ، وبالخزف الحصيري والضفيري في هذين الإقليمين ، بل و بخزف الأقاليم الشرقية في نفس الوقت ، فإن هذا ليدل على أن التعبير ( ثقافات الخرف الأسود) حين يقصد به ثقاقات شرقى الصين ، يعتبر تسمية خاطبة في أغلب الظن. ويبدو أن الافتراض الأكثر رجحانا، هو أن هناك ثقافة تمتاز بصنع الآلات الحجرية القاطعة والخزف الحصيرى والضفيرى قامت بالمنطقة الشرقة الساحلية، وأن الخزف الأسود الطارئ عليها يدل على انتقال سمات من غربي آسيا إلى شرقي الصين ، وأن هذه السمات كانت على الأرجح تشمل زراعة الحبوب أيضاً ( مع أن زراعة الأزر ربما كانت موجودة في هذه المناطق الشرقية من قبل) . كما أن معلوماتنا الأثرية عن شرق الصين من القلة بحيث ينبعي ألا نستبعد احتمال الحصول على خزف ملون هنالك ، مقروناً في الغالب يخزف أسود إذا ما سبرت أغوار المراكز الموجودة

فى شانتونج بنوع خاص ، أما فى الوقت الحاضر فإن الخزف الأسود يجب أن يعد ممثلا لطور متأخر لآثار ثفافة غربى آسيا التى وصلت إلى أقصى الأجزاء الشرقية لأوراسيا فى منتصف الألف الثانية فيا يظن.

وهناك دليل آخر على أن هذه الثقافات التى كشف عنها حتى الآن فى حوض هو انج هو ، جاءت متأخرة إذا ما قورنت بثقافات غربى آسيا ؛ فالرسم الفى على خزف يانج – شو الملون يعتمد فى أساسه على الخطوط المنحنية ، فى حين أن طراز خزف إبران الملون يقوم على أساس الخطوط المندسية للستقيمة ، إذ لم يحدث حتى آخر أطوار الخزف الإيرانى الملون أن أصبح للخطوط المنحنية أى نصيب بارز فى الرسم الفى . وليس هذا بالطبع دليلا فى ذاته لأن اتجاه الأسلوب شىء لايمكن التحكين به ، ولكن وضع هذه الحقيقة إلى جانب أدلتنا الأخرى تشير إلى تأثير التحافة غربى آسيا الذى وصل متأخراً ،

ويمسكن أن نعد شيوع الحلية الزخرفية في ثقافات هو انج على أنه إشارة أخرى إلى التعاقب الزمني لأن مثل هذه الزخرفة نادرة جداً في الثقافات السابقة للتاريخ في شرق إيران وأفغانستان وبلوخستان. والظاهر أن هذه السمة وجدت في بلوخستان عقب عصر ما قبل التاريخ مباشرة (أي سنة ١٥٠٠ بل سنة ١٢٠٠ ق. م) حيث كانت مقترنة بالسلعة المتعددة الألوان ذات الرسم المنحني الخطوط (سلعة غولية كانت مقترنة بالسلعة المقابض جاءت متأخرة جداً إلى الجزء الشرقي من هضبة إيران، وهي تقترن خاصة بالسلعة الرمادية وإن كانت المقابض الكبيرة المستديرة معروفة تماماً في الجهات الغربية النائية في منطقة بحر إيجة (السلعة المنيوية وغيرها Minyan etcec)

فالخزف إذن هو المقياس الأساسى لمعرفتنا بالنسلسل التاريخي لهـذه الثقافات الصينية المبكرة . ولكن يجب ألا ننسى أن بروز مثل هذه السمات بروزاً مفاحئاً بيناً كالكتابة والتعدين في الصين يمكن أيضاً أن يكون دليلا على سرعة الاتصال

بثقافات غربى آسيا، ويمكن أن يكون هذا الاتصال قد تم فى أثناء انتشار هذه السمات من منبتها الأصلى شيئاً فشيئاً متجهة إلى الشرق. ولربما استغرقت فى ذلك التقدم عدة قرون فأدى بلوغها حدود النهر الأصفر إلى التقدم الثقافى المعروف بعهد شانح.

وإذا استعرضنا ثقافات ما قبل التاريخ بالقدر الذي بلغته الكشوف في حوض هوانج هو »، وفي ضوء معلوماتنا الحالية عن غربي آسيا فيا قبل التاريخ، فإنا لا نستطيع أن بهمل النتيجة التي انتهت إليها الثقافات الصينية من حيث يتمثل فيها طور متأخر لنمو الثقافات القروية المعروفة في منطقتي شرق إيران وغرب تركستان، كا يجب أن نذكر أنه لا يوجد حتى الآن بالشرق الأقصى ما يمكن مقارنته بثقافات كا يجب أن نذكر أنه لا يوجد حتى الآن بالشرق الأقصى ما يمكن مقارنته بثقافات إنتاج الطعام المبكرة في غرب آسيا. ويبدو لنا على أساس معلوماتنا عن غربي آسيا فيما قبل التاريخ، وعلى أساس التسلسل الزمني. يبدو لنا أن ثقافات ياج — شاو (الخزف الأسود) لا يمكن أن تمكون قد وجدت قبل سنة ٢٠٠٠ ق. م. أما في حالة الثقافة الأخيرة على الأقل فتعد سنة قد وجدت قبل سنة ٢٠٠٠ ق. م. أما في حالة الثقافة الأخيرة على الأقل فتعد سنة

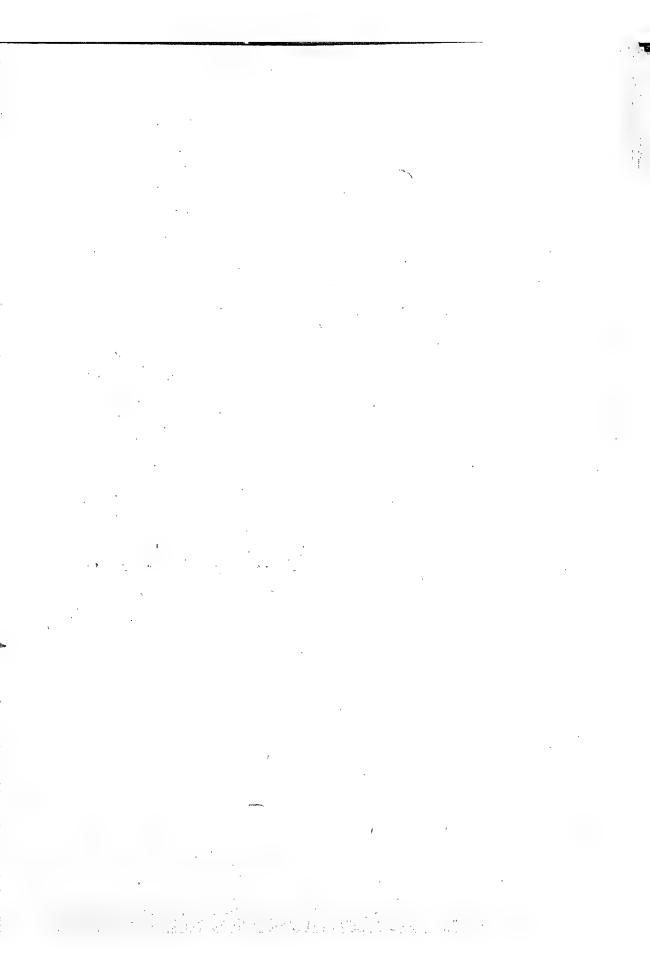

## . ١ - كنسو - حلقة اتصال بالغرب

لقد أوضحنا في المجمل الذي قدمناه عن أطوار الثقافات السابقة للعصور التاريخية في غربي آسيا كيف تعلقت القرى الإيرانية بالرقع الخصبة من الأرض ، وبموارد المياه للوجودة بالقرب من منحدرات الجبال ، أو المحيطة بالصحاري المجدبة التي يتميز بها وسط آسيا بنوع خاص . وعندما يدرس الإنسان الخرائط الخاصة بتوزيع الثقافات ، فإنه يشعر بأن الحاجة المستمرة إلى مساحات جديدة من الأرض لزراعتها هي التي دعت إلى تحرك الفلاحين نحو الشرق . ربما كان ذلك نتيجة لضغط السكان أو لعدم التوفيق في الحصول على التربة الصالحة أو الماء ، أو لمجرد تعجل الحصول على مراع أكثر خضرة في غير موعد الحضرة . ولا يبدو أن الحروب كانت كثيرة الحدوث لأن عدداً كبيراً من هذه القرى لم تكن ذات أسوار . كما لم تكن أدوات القوم واستنبات الحبوب التي تقوم بأود السكان في آسيا الوسطى نصف المجدبة – هذه المشكلات كانت كافية في الغالب لأن تمتص بواعث القتال ، ولا شك أن الوحدة المشكلات كانت كافية في الغالب لأن تمتص بواعث القتال ، ولا شك أن الوحدة وسلطة الذكور كان لهما أكبر قسط من التقدير ، ذلك لأن عزق الأرض والعناية عيوان الحقل كانا من مهام الرجال على الأرجح .

ولقد كفل الاتصال بصيادى العصر الحجرى الأوسط أو رعاة الأغنام والماعز المتجولين إلى الحصول على المعلومات الخاصة بالأجزاء الأخرى البعيدة عن القرية ، كما يرجح أن الشبان من الرجال هنالك كانوا يجدون ما يشبع طموحهم فى الحقول الخضراء ( الاتجاه إلى الزراعة ) ، ومهما كانت الحال فإن القطع المكسورة من الخرف الملون كانت تحمل من أقاليم بعيدة عن إيران مثل سفوح تلال ألطاى

وواحات سنكيانج و يغلب على الظن أن هذه القطع تدل على تحرك الفلاحين الإيرانيين أو على الأقل انتقال معلومات من إيران خاصة بالزراعة إلى الشرق، بل يجوز أن الزراعة في عهدها الباكر كانت في طريقها إلى الشرق حتى قبل أن يظهر طراز الخزف الملون، وقد يثبت وجودها أيضاً بالمكتشفات المستقبلة على امتداد الطرق المكبرى التي تربط إقليا بآخر، ومهما كان الزمن الذي بدأت فيه هذه التحركات فمن الواضح أن هؤلاء الفلاحين الأول لم يبحثوا عن وديان الأنهار العظمى حيث فمن الواضح أن هؤلاء الفلاحين الأول لم يبحثوا عن وديان الأنهار العظمى حيث يمكن أن تقام وسائل الرى الدقيقة كما هو الحال في الهراق Mesopotamia.

ولقد عرفوا الوسائل البسيطة الضرورية لزراعة الحبوب، وقنعوا فيا يظهر بهذه الوسائل، كتصدى ماء نبع أو بهير صغير وتوجيهه إلى مجار أقاموا على جانبها شاطئين من الصلصال الصينى. ولعلهم أيضاً لم يعرفوا هذا الأسلوب البسيط فظاوا يعتمدون على السهول الفيضية الضيقة التي ترويها مياه الروافد الجباية، أو على أمل هطول بعض الاعمطار المؤقتة، فإذا ما فشلت هذه الوسيلة اضطرتهم الاحرول إلى التحرك شرقا.

ويقع إقليم كنسو غرب حوض النهر الأصفر وجنوب صحراوات آسيا الوسطى ، وهي أقاليم جباية عالية غنية برواسب طبى الاويس . وحيثما توجد المياه في هذه الأثما كن يجود الإقليم ويعظم خصبه . وتجاور حدود هذا الإقليم الشمالية الغربية ، حدود آسيا الوسطى الصينية . وفي الجنوب تقع مرتفعات بين التبت . ومن ثم فإن كنسو تعد حلقة الاتصال الطبيعية بين شرق الصين وغربها ، فالمسافر قد يدور حول صحراء « تا كلاما كان » في حوض سنكيانج من الجنوب أو من الشمال ، واسكن منفذه الحقيقي إلى الصين هو من «تنهوانج» أو « لانتشاو » بإقايم كنسو ، ومن أبواب « زنجار » الذائعة الصيت التي تعتبر « الباب المقتوح » إلى الشرق والغرب يستطيع المسافر أن يسير متاخماً للحدود المنغولية متجهاً إلى الجنوب عن طريق واحات طور خان ، فيدخل كنسو بشعور من حقق هدفا من الأهداف ،

وإقليم كنسو واسع الرقعة ( ١٥١ر١٥٠ ميلا مربعاً ) مستطيل الشكل ، وموقعه

الجغرافي معقد ، تبرز الصحراوات الجبلية في شماله الغربي بينما ترتفع في جنوبه الشرق أكوام اللويس ، ويشقه امتداد النهر الأصفر إلى قسمين . وتجرى روافد النهر الأصفر من وديان اللويس في كنسو إلى النهر الأصفر أو فروعه مثل « واى هو » الذي يتصل « بالهوانج هو » دون غيره من الشرق في « شنسي » ويمتاز ( إقليم كانسو ) بالرطوبة وخصب التربة . وهناك دلالة نظرية على أن الفلاحين الإيرانيين أو تلاميذهم الفلاحين الصينيين عرفوا شيئاً عن موارد الإقليم في عهود قديمة وانتفعوا مها كثيراً .

وفی سنة ۱۹۲۳ بدأ ج . ج أندرسن سلسلة كشوف فی شمال غرب الصين وخاصة بجنوب كنسو ف كانت كشوفه متعددة وذات أهمية بالغة . ولقدا ركز اهمامه فی مراكز الحزف الماون ووسع رقعة كشوفه واستطاع أن يثبت أن هذه الصناعة شملت مساحة جغرافية فسيحة . وتوضح القائمة المركزة للأدوات التى اكتشفتها مدى ارتياده لهذا الإقليم . فني «شنسى» بالقرب من «سيان» يوجد مركز «شيه لى بو» . ففي دشنسي » بالقرب من «سيان» يوجد مركز آخر يطلق عليه أيضاً «شيه فى بو » ثم مركز القرية الهامة «تشو - تشيا - تشاى» ومقبرتها ، وكذلك تحقيق مراكز «ما - تشانج» بوادى هسى ننج ، وبإقليم التبت فى «شنج هلى» ، ومراكز أخرى حول البحيرة الزرقاء المسماة بالصينية «كوكو - تور» ، ومركز قرية « لوهان أخرى حول البحيرة الزرقاء المسماة بالصينية «كوكو - تور» ، ومركز قرية « لوهان تانج» على حدود كنسو . وفي وادى بهر تاو جنوب لاننشو يظن العثور على مراكز بجموعات مدهشة من المساكن والقبور ، مثل : تشي نشاى پنج ، وهسين تين ، بلجموعات مدهشة من المساكن والقبور ، مثل : تشي نشاى پنج ، وهسين تين ، وهوى تسوى ، وسسو شيه تنج ، وما تشيا يوا ، ومقابر تلال پان شان ( مثل پين – وهوى تسوى ، وسسو شيه تنج ، وما تشيا بالهرب من واحة تشيا كن وان» .

وكثير جداً من هذه الاكتشافات هام بطبيعة الحال بسبب تعددها غير المألوف، و ولكن أقل ما يقال عن محتوياتها أنها وفيرة شاملة ، آلات جميلة الصنعة من الحجر (م ١١ — أصول الحفارة) المصقول وفئوس وبلط ، وحلى من حجر اليشم ، وسكا كين من العظم ، وإبر وخطاطيف و( لعب ) ذات جلاجل من الصلصال ، وخواتم وأساور . وأهم ما يلفت النظر من هذا كله ذلك العدد الوافر من الأوانى الخزفية الملونة تلويناً جميلا كالأوعية والدنان وآنية الأزهار والأقداح ، منها ماله مقابض ومنها ما هو مطعم بالحايات . وتختلف رسومها من هندسية مستديرة إلى نماذج من الخطوط المنحنية الرشيقة المتسقة وبعضها متعدد الألوان من أسود وأحمر قاتم فوق أرضية حمراء ، وأحياناً يكون الرسم مبسطاً من اللون الأسود على أرضية حمراء أو شهباء ، كما تو جد بالطبع سلع ملساء وأخرى ذات زخارف ضفيرية أو حصيرية ، وكدلك مجموعة غير مألوفة من أوانى تشى تشياب ينج ذات الزخارف المنقطة والمحقورة .

وإذا ما و اجه الإنسان هذا القدر من المادة ، فإنه لا يمكنه أن يتجنب التفكير في أن كنسو كانت مركزاً لثقافة من ثقافات ما قبل التاريخ ، وأنها كانت أكثر تقدماً عما يماثلها من ثقافات حوض النهر الأصفر . و يجب أن نوضح هذا الرأى الأخير مباشرة بالإشارة إلى أن كثيراً من مادة كنسو استخرجت من القبور السليمة أو تم شراؤها من الفلاحين الصينيين الذين كانوا على حق في حصولهم على خير النماذج لبيعها بأغلى الأسعار . ومع ذلك فإن حفريات أندرسن التي أجراها في مراكز السكني قد تضافرت مع المكتشفات الأخرى في عرض صورة واضحة المعالم لهذه الثقافات القديمة ، وبالتالى فقد ظهر أن الفكرة الأولى عن هذه الثقافات قد صحت .

وتوضح مكتشفات أندرسن أن جنوب كنسوكان يسكنه ف الحون يملكون أدوات منحوتة من العظام والأحجار شديدة الشبه بأدوات فلاحي حوض النهر الأصفر فيا قبل التاريخ . وتبدو خواتم كنسو الحجرية الناعمة و أقراطها وأطواقها المصنوعة من حجر اليشم ، وعقودها المصنوعة من الحجر \_ كل هذه تبدو في ظاهرها على الأقل أكثر رقة من مثيلاتها في هونان وشانتنج ، وكذلك خزفها الماون الفاخر عما فيه من دقة في الرسم ومراعاة لنسبة المقاييس في الجسم الإنساني ، كل ذلك لا نظير له بأى مكان آخر

فى الصين . وقد و جدت هذه الأو انى وغيرها من الأدوات الكثيرة على نطاق واسع بوصفها من متاع القبور . وكانت توضع جثث الموتى مستقيمة فى قبور «تشوتشياتشى» بيما توضع مثنية فى تلال پان شان ( پين\_تشياكو ) وتدل وفرة المتاع الذى يوضع بالقبر فى الحالين على الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الموت ، وهو شبيه باعتقاد شعوب إيران التى تقع على مسافة بعيدة إلى الغرب فى عصر ماقبل التاريخ .

ويبدو أن القرى كانت بالغة الاتساع ، فقرية تشو تشياتشي مثلا كانت مساحتها ويبدو أن القرى متر مربع ، وكان أحد ضلعي ما ــتشيا ــياو ٢٥٠ متراً ، وطول أحد أضلاع قرية تشي ــتشيا ــپنج القديمة ٥٠٠ متر وطول الآخر ٢٥٠ متراً . وكان كثير من هذه القرى يقع في مدرجات اللويس على جو انب الوديان ولكن بعضها كان يقوم على السهل المهرى مباشرة . وكانت تقع مقابر بعض هؤلاء الناس من عصر ما قبل التاريخ في الأراضي المرتفعة بأعلى التلال المحيطة بالقرية ، وهو مكان غير عادى بالنسبة لقبور المراكز الأخرى فيما قبل التاريخ . وهو يوحى أيضاً بميل الصينيين والكوريين المراكز الأخرى فيما قبل التاريخ . وهو يوحى أيضاً بميل الصينيين والكوريين المتأخرين إلى دفن موتاهم في الأماكن الرتفعة حيث تقام الولائم الأسرية الخلوية كل عام وفقاً لتقاليد كونفوشيوس الداعية إلى الارتباط الوثيق بين الأحياء والأموات في الأسرة . ويستحق تعليق أندرسن على مقابر بان شان الملاحظة من حيث أنه يعبر عن مشاعره إزاء الاحتفالات والتقاليد العميقة التي تمتد جذورها إلى ماض سابق عن مشاعره إزاء الاحتفالات والتقاليد العميقة التي تمتد جذورها إلى ماض سابق للتاريخ . وقد أثار هذا المنظر شحون أندرسن حين كان يقوم محقرياته فدوس ما يلى:

« يقع كل قبر من قبور المراكز الخمسة فوق تل من أعلى التلال في المنطقة ، تحيط به أخاديد منحدرة عميقة ، و يبلغ ارتفاعه ٤٠٠ متر فوق سطح وادى « تاو » المجاور . وقد أكدت بحوثى تأكيداً تاماً ظنى الأول ، وهو أن هذه المقابر القائمة على التلال ، لابد كانت خاصة بالمساكن المقامة على سطح الوادى في نفس العهد . و من ثمة أصبح من الواضح أن المقيمين في وادى «تاو» في ذلك العهد كانوا يحملون موتاهم الواضح أن المقيمين في وادى «تاو» في ذلك العهد كانوا يحملون موتاهم

مسافة عشرة كيلو مترات أو أكثر من القرية ويصعدون بهم على الممرات المنتحدرة إلى قمم التلال على ارتفاع ٤٠٠ متر كاملة من مساكن الأحياء، إلى مستقرهم الأخير حيث يستطيعون أن يشرفوا من أفقهم الفسيح على ذلك المكان الذي نشئوا فيه وعملوا، ثم أدركهم الشيب، ثم وجدوا في النهاية قبرا يضم رفاتهم في مهب الريح، تغمره أشعة الشمس.

والواقع أن هؤلاء الناس لابد كانت فيهم قوة ورجولة ، وحب للطبيعة ، إذ كانوا يتكبدون المشاق ليمنحوا مو تاهم الراحلين مثل هذا المسكان المرموق مستقرا لهم . ولقد حاولت فيما أنا جالس فوق ربوة قبر في ذلك اليوم المشرق من شهر يونية \_ حاولت أن أتخيل ذلك الموكب الجنائزى الذى شق طريقه دون شك في بطء وأبهة عظيمة ، ولكن هيهات ، فقد ولت تلك المواكب التي حفلت بها جنبات الجبال ونسيت إلى الا بد » .

ويظهر أن الأصداف الملونة واليشب كانت من الأشياء التمينة عندهم، ومن المحتمل كثيراً أنها كانت وسيلة للمبادلة ، أما الأحتجار الأخرى مثل العقيق الأبيض وحجر التماذون المعدني والغيروز والحجر الخلكيدوني ، كل هذه كانت معروفة لديهم . وليس لدينا دليل مادى على أن هؤلاء الفلاحين زرعوا القمح ، ولكن ذلك لا يدعو إلى العجب في ضوء المشكلات التي تلازم الحصول على مثل هذا الدليل ، وتزيد بقايا الحيوانات المستأنسة كالخنازير والكلاب والضأن والماعز والماشية عادة على بقايا الحيوانات البرية كالغزلان والقوارض والوعول والجاموس والحرتيت . ويظهر أن الصيد في مركز « لو — هان — تأنج » كان أهم من عملية استئناس الحيوان مصدر للطعام ولا يدعو هذا إلى الدهشة نظراً لقدم عهد هذا المركز .

ولم يذكر شيء في التقرير عن بقايا الأبنية ، الأمر الذي قد يدلنا على نوع بناء

الساسكن، وهل كان من الأغصان والطين أم من الخشب(١).

ومما يلفت النظر تلك الندرة الشديدة في الأنواع الموذجية من المجموعات الخزفية بحوض النهر الأصفر مثل آنية « لى » المثلثة القوائم ، وعدم وجود السلع الدقيقة ذات الطلاء الأسود . ويبدو أن هذا يعزز انباء هذا النوع الأخير إلى أصل شرق ، وأن الطريق الذي سلكته السلع الخزفية ذات الطلاء الأسود كان أبعد إلى الشمال من الطريق الذي قطعه خزف كنسو ( ونشير مرة أخرى إلى أن ذلك قد يرجع إلى عدم كفاية أعمال التنقيب في كنسو .

لقد أجملت محتويات هذه المراكز بوجه عام اسبين: الأول أبها تمثل استمراراً واضحاً للثقافة الزراعية في غرب الصين. والثاني أن « أندرسن» لم يسقطع أن يكشف الا قليلا أو أنه عجز عن كشف دليل من طبقات الأرض يستطيع به أن محدد التتابع الزميي لهذه الحصارات. ونحن مضطرون إلى الاعماد على طريقة الاستدلال من الطرز والا تماط أو بمعني آخر على مدى تشابه سمات الثقافات أو تبايها في كل منها ، وهي من أصعب الطرق وأعقدها ، فضلا عن كونها غير مقنعة في ذاتها ، فالمواد التي يكشف من أصعب الطرق وأعقدها ، فضلا عن كونها غير مقنعة في ذاتها ، فالقرية التي ينتمي عنها في قبر ما ، قد تختلف كل الاختلاف عن المواد التي يعثر عليها في القرية التي ينتمي إليها هؤلاء الموتى – أو أن مظاهر عديدة لثقافة واحدة قد تتجمع اعتباطاً لدى القائم بعملية الحفر ، ومن جهة أخرى فإننا قد نعطي لمظاهر الثقافة نفسها ، ممثلة في مراكز مختلفة ، أهمية أكبر مما تستحق ، وبالرغم من هذه الصعوبات ، فإن ضرورة وضع مختلفة ، أهمية أكبر مما تستحق ، وبالرغم من هذه الصعوبات ، فإن ضرورة وضع مذه الثقافات في نوع من الترتيب الزمني لكي براها في نطاق القضية التاريخية الخاصة بأصول تاديخ الصين فيا قبل التاريخ – هذه المضرورة تحتاج إلى وضع خطة تجريبية المارز أو الا محاط . وهذا ما فعله « أندرسن » وإن كانت تفاصيل خطته موضعاً المناقشة . ومع ذلك فستظل هذه الخطة الإطار الوحيد الذي لدينا عن الترتيب الزمني النسبي لثقافه « كنسو » .

<sup>(</sup>۱) وذلك باستثناء حصن « ليو هو تون » الذي عزاه « أندرسن » إلى أطوار شا \_ تشهنج ويحتمل أن يكون من عصر البرونز المتأخر .

## أطوار خزف كنسو ( في رأى أندرسن )

شاتشينج.

سسو - وا - تشيا ماو

هسين تين

ماتشـــانج

يانج ـ شاو المتأخرة (تشو تشيا تشي)

يانج ـ شاو الوسطى (مَاتشيا ياو ـ يان شان )

يانج ــ شاو القديمة ( لو هان تانج )

تشي تشيا پننج ،

قسم «أندرسن » ثقافات «كنسو » إلى أطوار تاريخية خزفية ، فالطور الأول هو الذي يتمثل في مركز « تشى تشيا پنج » وهو خلو من الخزف الملون ، ولكنه يضم سلماً مزخرفة محززة أو مسننة قد تكون مقتبسة من الشمال ، ومع ذلك فإن «مارجت بيلين ـ ألثين » وهي زميلة «أندرسن » بمتحف عاديات الشرق الأقصى باستكملم ، تشعر على النقيض بأن هناك بعض الأشكال من الخزف تمثل ماذج قديمة معدنية ، ومعنى ذلك أن هذا المركز يرجع إلى تاريخ أحدث بكثير من تقدير «أندرسن » .

أما الطور الثانى عند « أندرسن » فيطلق عليه « يانج شاو » ، وهو تعبير غير موفق لا أن « أندرسن » يشير به إلى طور ذى علاقات مع « هونان » التى قد تمثل كا رأينا « انتشار » الخزف الماون ناحية الشرق . وإذن فيغلب على الظن إلى حد بعيد أن علاقة « يانج ـ شاو » الهونانية بثقافات الخزف الماون فى شرق الصين كانت علاقة « ثانوية » وليس العكس صحيحاً ، كما يستفاد ضمناً من استعمال التعبير « يانج ـ شاو » .

وقسم «أندرسن » طور «يأنج ـ شاو» إلى ثلاثة أطوار فرعية هي على الترتيب: مبكر (لوهان تانج W). ومتوسط (ماتشيا ياو ـ پان شان ). ومتأخر (تشو تشيا تشي ). أما فيا يتصل بالطور المبكر ، فإن مركز «لوهان تانج W» على حدود التبت - يجب أن ينظر إليه باعتباره مركزاً ثانوياً بالنسبة للبقايا الحيوانية التي اكتشفت هنالك (انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل).



شــكل ١٠ — خزف كنسو فيما قبل التاريخ (عن أندوسون ــ ١٩٤٣)

| ( إلى اليسار ــ فوق ) | طراز ماتشانج  |
|-----------------------|---------------|
| ( » الميين ـ « )      | طراز پان شان  |
| ( في الوسط )          | طراز ماتشانج  |
| ( إلى اليسار _ تحت )  | طراز پان شـان |
| ( « المين _ « )       | طراز هسین تین |

أما تقسيم أندرسن الداخلي لأطوار يانج \_ شاو وحجحه التي اتخذها التفرقة بين ذلك الطور والأطوار التالية له فتتوقف على افتراض مراحل للتطورات التي مرت بها الرسوم الملونة وأشكال الآنية . ولما كان أندرسن ومعاونوه قد كشفوا مالا يقل عن تسعة وأربعين مركزا في كنسو ، وهي المراكز التي نسبها إلى عهد يانج \_ شاو ، فإن حججه في تحقيق مركز مثل يانج \_ شاو لتعتبر ذات أهمية عظيمة . ولو صرفنا النظر عن أن حدوث اختلافات في زخرفة الخزف وشكله ترجع إلى عدة أسباب (أحدها يرجع إلى عجردالرغبة في تزجية الوقت فقط) ، فإن أندرسن يذهب في المبالغة إلى حد التفرقة بين الخزف الذي يعد للموتى .

وتواجهنا حينئذ حقيقة هامة هي أن سكان كنسو في عهد يأنج ـ شاو ، كان لديهم نوعان من الخزف متباينان كل التباين : أحدها للأحياء والآخر للأموات .

ويمتاز خزف المسكن ( وهو في هذه الحالة ماتشيا ياو ) بمجموعات من الخطوط المتوجة ، وأخرى رسمت دون قيد ، وهي تذكرنا بالنباتات المائية الطافية والضفادع، أما من حيث الشكل فتوجد الأقداح ذات المقبض الواحد، وهي غنية بالرسم من الداخل والخارج، ومن ناحية أخرى تجدأ باريق طويلة دقيقة من ينة، كبيرة الشبه بماذج الأقداح الملونة .

أما خزف القبور في جبال بان شان فيشتمل في معظمه على الأباريق ، وهذه عادة ذات عنق شديد الضيق ، وقد وجدت الأفداح كذلك ، ولكن صناعتها نسبياً أردأ وألو انها أقل إنقاناً والأباريق الجنائزية الكبيرة ملونة وفق نماذج مقررة بدقة ويمكننا أن نميز من بينها المجموعات الأساسية التالية :

- ١ أربطة أفقية متحدة المركز .
- ٢ أربعة خطوط حازونية تشغل النصف الأعلى من الآنية .
- ٣ أربعة أشكال كبيرة تشبه القلة مرن حيث الخطوط الحلزونية .
  - ٤ أربع معينات .
  - مساحات مغطاة بنموذج يشبه رقعة الشطرنج .

وهناك ميزة واضحة مستمرة في هذه الأباريق الجنائرية فهى متناسقة بالرغم من اختلاف نماذجها ، وهي جميعا تشتمل على عنصر مشترك بينها ، وهو الذي أطلقت عليه اسم « الطراز الجنائري » لأنه خاص بخزف القبور لتمييزه من الخزف المستعمل في الحياة اليومية الذي ينقصه هذا النموذج كلية ويحتوى النموذج الجنائري على صفين متقابلين من أسنان منشارية سوداء يتوسطهما رباط أحمر ويمكن أن نذكر هنا بنوع خاص ، أنه لا وجود لأى من عنصرى الرسم هذين في خزف « ماتشيا ياو » العادى، ومما يلفت النظر بوجه خاص أن اللون الأحمر دبما كان محرماً على الأحياء بل مقصوراً على تحريم الموتى .

إن تحليل تقرير آندرسن تحليلا موضوعيا يجعلنا نرتاب في فكرة وجود مجموعتين من الخزف لا رابطة بينهما على الإطلاق وإمكان وجودها جنبا إلى جنب في حضارة واحدة دون المتراج بينهما مهما كانت تلك الحضارة ، لأن الغرض المألوف من المتاع الجنائرى هو حمل الأشياء العادية الخاصة بالحياة اليومية وتزويد المتوفى بمطالبه من طعام وشراب في حياته الأخرى، ويظهر أن تزويد الميت بمجموعة من الأشياء الجديدة بماما والخاصة بالقبر لم تكن إلا استثناء أكثر منه قاعدة وخاصة في عصور ما قبل التاريخ ولذا فإنه بالرغم من تسليمنا باحمال تقسيم أندرسن للخزف إلى خزف عادى وآخر جنائرى «فالا رجح» أن خزف «بانشان» يمثل طورا ثقافيا مختلف كل الاختلاف عن جنائرى «فالا رجح» أن خزف «بانشان» يمثل طورا ثقافيا مختلف كل الاختلاف عن من تسليمنا الحديث عن مراكز أخرى.

وأما الأطوار الأخرى التي وصفها أندرسن فتتمثل بنوع خاص في الأواني الخزفية التي نبشها الفلاحون بوادي هسي ننج غرب « لانتشاو » واشتراها أندرسن في تلك المدينة. ويقال إن هذه الأواني جلبت من منطقة ما تشامج التي عرف هذا الطور باسمها. وأهم مافي هذه الأواني هو الخطوط المستقيمة في رسومها الملونة، وهذا

يخالف كل المخالفة الخطوط المنحنية في الرسوم الملونة الخاصة بأواني بان شان وما تشياياو أما آنية تشو تشيا تشى التي عزاها أندرسن إلى كنسو يأنج ـ تشاو ، ففيها عناصر من الرسم موجودة في كل من آنية بان شان ( الأسنان المنشارية المتعددة الألوان ) وفي آنية ما تشانج (المثلثات ذات الخطوط المتقاطعة والخطوط البسيطة الأفقية والمتعرجة) وغيرها . وبناء على ذلك جعل أندرسن تشو تشيا تشى طوراً انتقاليا من « يانج شاو » .

أما الترتيب الزمني للأطوار اللاحقة فهي عند أندرسن كما يلي :

هسين تين ، وسسو - وا - تشياياو ، وشاتشينج . وكل هذه الأطوار كانت مصحوبة بالمصنوعات البرونرية التي تعتبر غالباً تالية لعصر ما قبل التاريخ . وبرغم ذلك فإن طراز الحزف الماون ظل باقياً في كل طور من هذه الأطوار . و يمكن مناقشة بعض آراء أندرسن في افتراضه هذه الأطوار من ناحية قلة الأدلة ، ولكن ذلك يخرج بنا عن غرض هذا الفصل ، ويكفي أن نلاحظ النتيجة الهامة التي انتهى إليها أندرسن ، وهي أن ثقافات عصر البرونز في كنسو كانت منعزلة نسبيا عن ثقافة الصين المدرسية في الشرق ، وهذا يساعد على توكيد حاجة الثقافة إلى الوحدة إبان تلك العصور القديمة في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض التي تمكتنفها الآن الصين الحديثة . ويبدو أنه كلما تجمعت الأدلة اتضح شيئاً فشيئاً أن الانتشار كان مبعثه منطقة واحدة في صغيرة متفاعلة مع منطقة أخرى صغيرة ، وكان للمناطق مراكز في الأماكن التي تكفل شقة واسعة من حدود تركستان إلى حوض النهر الأصفر ، وكان جنوب كنسو أحد هذه المناطق التي حافظت على توازن النمو الثقافي مع المصادر المادية وشكلت لوناً ثقافياً هذه المناطق التي حافظت على توازن النمو الثقافي مع المصادر المادية وشكلت لوناً ثقافياً حديدة إلى الشرق .

وبالرغم من اعتراضنا على أجزاء كثيرة من النسق الزمني الذي وضعه أندرسن ،

فلا يزال محتفظا بقيمته بوصفه وسيلة للاستشهاد على أطوار خزف كنسو، وترابطها مع حضارات ما قبل التاريخ خارج حدود كنسو، أما طور تشى تشيا، فهو كما أوضحنا أمر جدلى، إذ أن اعتبار أندرسن أنه أقدم أطوار كنسو أمر غير مسلم به بناء على الأدلة الراهنة، وكل مانستطيع قوله هو أنه من المرجح أن علاقته كانت بإحدى الثقافات الشمالية، وإن كنا لانستطيع إلى الآن تحديد إلى أية ثقافة من تلك الثقافات الشمالية ينتمى. والمرحلة التي أطلق عليها أندرسن اسم يانج ـ شاو - كما ذكرنا آنعاً - أبعد ما تسكون عن الإقناع من حيث تفاصيل التتابع الزمني لأطوارها، أما إذا اعتبرناها مرحلة شاملة، فلا جدال في أن يانج ـ شاو بإقليم هونان كانت شعبة من طور كنسو أو على الأرجح من الطور الذي يتمثل في «ما تشيا ياو»، وهو الطور الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه كنسو وهونان قد ارتبطتا فيه بمثل هذا الطراز الدقيق.

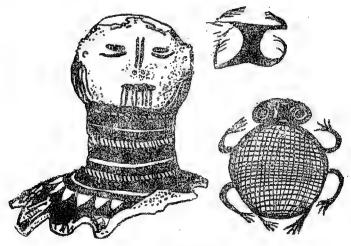

(شكل -- ١١) خزف كنسو في عصر ما قبل التاريخ ( عن أندرسن ، ١٩٤٣) ( عصر يا نج ـ شار ( إلى اليسار ) ـ طابع عصر يا نج ـ شار ( إلى اليمين فوق ) طابع عصر يا نج ـ شاو ( إلى اليمين تخت )

والمسألة المثيرة وهى الخاصة بعلاقات أطوار خزف كنسو بالغرب تعتبر ذات أهمية قصوى ، ونحن لانملك لسوء الحظ ، فيا عدا الرسوم الملونة وأشكال الأوانى إلا القليل

مما نعتمد عليه في هذه الموضوعات، وهذا القليل أيضاً لا يكاد يفي بالغرض والكمنه عكن أن يكون دليلا فقط.

وإذا أخذنا التصميات الماونة كمجموعة ، فإنها تبدو لنا كأنها قسم يعتمد على أساس الخطوط الهندسية التي تتسم بها رسوم ما تشايج الماونة \_ وإلى حد ما \_ على رسوم « تشو تشيا تشي » التي نسبها أندرسن أخيراً إلى « يابج شاو » ، وعلى الخطوط المنحنية في تصميات كل من « ما تشيا ياو » ، و « بان شان » الخزفية التي تجعلها أكثر ما تكون مطابقة لخزف الغرب ، لأن كثيراً من هذا الخزف وجد بهضبة إيران حتى إننا لا نملك إلا أن نحس أن كلاً منهما قد تأثر بالآثير إن لم يكن قد اقتبس منه .

أما تصميات بان شان الرائمة ذات الخطوط المنحنية فتثير مشكلة أخرى قائمة بذاتها ، إذ لا يوجد ما يطابق هذه الرسوم عاماً في المنطقة الإيرانية . والواقع أن التصميات المنحنية الخطوط بوجه عام ، ظهرت متأخرة جداً في الغرب . ويرجع الخرف الملون في جنوب روسيا إلى سنة ٢٥٠٠-١٥٠١ ق . م حيث بما في كنف المثقافات الزراعية غربي بهر القلبعا . وكانت رسوم هذه الأواني نشتمل على عدد من الرسوم المنحنية الخطوط عا فيها الخطوط الحازونية . ويطلق على هذه المثقافات أسم بريبوليا Tripolje . ولبعض التصميات شبسه ظاهرى بتصميات بان شان ، بل بتصميات همين تين . ولكن وجوه الشبه هذه أضعف بكثير من وجوه الشبه التي تربط بين شمال شرق إيران وما إنشامج . والمعرف عن هذه المنطقة الفسيحة فيا بين أوكر انيا وكنسو من القلة بحيث يرجى أن تقدم السكشوف في المستقبل دليلا على نطورات الزخارف المنحنية المخطوط في مناطق تقع شمال إيران ، وإن كان هذا أمراً بعيد الاحمال . ويبدو أن فكرة التصميم ذي الخطوط المنحنية ليست مقتبسة أمراً بعيد الاحمال . ويبدو أن فكرة التصميم ذي الخطوط المنحنية ليست مقتبسة من زخارف المخرف ، بل ربما من زخارف لحامات أخرى مثلما اقتبست مصنوعات من زخارف المروزية طابعها الزخرف من عاذج خشبية قديمة سابقة لها (Prototypes) .

وقد أشار مرجع آخر إلى أن الخزف الماون منتشر في جنوب طراز آخر من الخزف الحضيري والضفيري الخاص بشال آسيا . وقلما يختلط الطرازان ، فيا عدا في شمال الصين وبعد ذلك من الاستثناءات الرئيسية . وكذلك يمكن أن يمثل هذا الطراز في شمال الصين مجتمعاً يعتمد على الصيد وجمع الطعام وشعوبا غير مستقرة من الرعاة استوطنوا أراضي الحشائش والغابات في الشمال ، في حين أن الطراز الجنوبي يمثل الشعوب الزراعية التي قلما يتعدى أثرها إلى الشمال من صحاري آسيا الوسطى ستقوم دليلا جبال وسط آسيا . ويرجح أن تقدم البحوث المستقبلة في آسيا الوسطى ستقوم دليلا على امتزاج هذين الطرازين في أطرافهما المتقابلة ، ولعلنا نستطيع حينئذ أن نعرف أصل هذه التصميات المنحنية الخطوط التي أخذت مها بوجه عام ثقافات تريبوليا ، وبان شان (يانج شاو الوسطى) . وإلى أن يحين هذا الوقت ستظل ضآلة العلاقات بين الإقليمين المنعزلين انعزالا شديداً وهما جنوب روسيا ، وكنسو \_ ستظل حائلا دون الوصول إلى نتيجة عن تفاعلهما الثقافي ( ويرجح أنه تفاعل ضئيل ) .

ويحتمل بالطبع أن تكون طريقة الخطوط المنجنية مقتبسة من الطريقة الهندسية ، إذ أن هناك أمثلة على هذا التطور في الأساوب وجدت في أقاليم أخرى من العالم مثل مافي عمرى Amri بوادى السندوهي هندسية الخطوط، أما تصميات هار "بان فنحنية الخطوط . فإذا كان الأمر كذلك فإنا يحب أن نسلم بأثر بان شان بيانج شاو الصيني ، وأن نعتبره مساهمة قاطعة قدمها الشرق للغرب في طريقة تصميم الزخارف على الخرف . وعلى هذا الأساس فإن افتراض أندرسن بأن التصميات التي تعتمد على الخطوط المنحنية أسبق من تلك التي تعتمد على الخطوط المندسية في مجال تطور الأساوب المندس الزخرف على الخطوط المندسية في عجال تطور الأساوب المندسية في على الخرف ليصبح فرضاً واهي الأساس ، كما أنه تبعاً لذلك يميل إلى استبعاد فركرة الأصل الغربي للأساوب المندسي المتأخر .

وإذا أقمنا نقاشنا على أساس من الأدلة الحديثة لذهب هذا النقاش دون جدوى، ومع ذلك ، فإلى أن يظهر دليل جديد ، \_ وهذا يعنى فى الواقع تكوين صورة واضحة لتسلسل الطبقات الأرضية نتيجة لأعمال التنقيب المحكمة \_ فلن يكون لدينا

سوى ترتيب الطبقات على أساس خزف إيران وتركستان الملون ، ومقارنته بخزف كنسو . وبناء على ذلك يمكننا أن نجد شكلا متطوراً لطراز حديث من زخارف إيران الملونة ، نشأ في جنوب كنسو ، وهو الذي استمد منه طراز الخطوط المنحنية الذي انتشر أخيراً في حوض النهر الأصفر وفي غيره من الأماكن .

وتكسف أطوار ما ـ تشانج، وهسين تين، وتشى تشياعن بعض أباريق ذات مقابض حلقية توحى بأنها من الأوانى المنيوية Minyan الخاصة بمنطقة بحر إيجة، ولكن هذه المقابض الحلقية كانت شائعة في جميع الأطوار في كنسو. وليس هناك دليل يوحى بأن هذه الأوانى الحديثة ذات المقابض الحلقية ليست متطورة من أشكال أسبق منها، ومما يثير الاهتمام كذلك ملاحظة أن استخدام آنية «لى» المثالثة القوائم كان شائعاً إبان أطوار عصر البرونز. ويبدو أن هذه الآنية كانت متوفرة إلى حدما.

وقد وجدت الحليات الزخرفية التي وصلت إلى غرب آسيا مؤخراً في جميع الأطوار التي عزاها أندرسن لمنطقة كنسو، ولا ترى هذه الحليات إلا نادراً على الأواني الملونة حيث استخدمت في شكل مقابض أو مشط. ومع ذلك فهي شائعة بين الأواني الضفيرية الزخرفية التي سجلت في مراكز مثل مانشيا ياو، وسسو وا، وشاتشينج، ولوهان تانج. وإذا اعتمدنا على دليل من غرب آسيا، فإنا يجب أن نعتبر ثقافات كنسو متأخرة مثلها من حيث الزمن. وربما ترجع إلى الألف الشائية قبل الميلاد. وقد جعل أندرسن سنة ٢٥٠٠ ق. م تاريخاً اختباريا لبداية الطور الأول الذي سماه « تشي تشيا ». ولكن أفضل أن أبدأ بطور « مانشانج - تشوتشياتشاي» الثلاثية القوائم وغيرها، وعلى التواريخ النسبية التي عزيت إليها ثقافات إيران التي يمكن مقارنتها بها. ولريما كان جرء من بأن شان معاصراً لها ولكنه لا شك استمر زمناً ما بعدها. وتلاه مباشرة طور ماتشياتشي الذي أثر بدوره تأثيراً قوياً في منطقة حوض الهر الأصفر، ولسكن لوهان تان بعد ثانويا بالنسبة لهذا الطور.

أما ثقافة «هسين تين »، وهي أقدم ثقافات البرونز بحسب ما وصلت إليه أعمال التنقيب في «كنسو »، فهي غالباً كانت معاصرة لأسرة «شانج » الحديثة ، أي بعد سنة ١٤٠٠ ق. م. وابتداء من هذه السنة وما بعدها ، تعد التواريخ التي وضعها «أندرسن » مضبوطة تقريباً : هسين تين١٣٠٠ - ١٠٠٠ ، وسسو - وا - تشيا ياو «أندرسن » مضبوطة تقريباً : هسين تين١٣٠٠ - ١٠٠٠ ، وسسو - وا - تشيا ياو



شكل ١٢ -- خزف كنسو فيما قبل التاريخ في طور تهيي تشيا بنج ( عن أندرسن ١٩٤٣ )

يبدو من المؤكد أن الأطوار السابقة على « ماتشانج » سيعثر عليها فى «كنسو» والمناطق المجاورة لها ، إذ أن ثقافات الخزف لللون فى إيران كانت قد نمت فيما يزيد على ١٥٠٠ سنة ، ويغلب على الظن أن تأثيراتها فى الصين تنحصر فقط فى أطوارها الأخيرة ، غير أنه ليس لدينا إلى الآن دليل عليها .

وتمثل «كنسو» أكثر القضايا الأثرية إثارة ، ففيها يجب الوقوف على الصلات الملموسة بين الشرق والغرب إبان عصور ما قبل التاريخ ، تلك الصلات التي لا يمكن التكهن بها على أساس الأدلة الموجودة حالياً . وكل ما نعرفه الآن يدل على أن الإقليم كان يضم مركزاً من المراكز الهامة التي بلغت شأواً ثقافياً عالياً فيما قبل التاريخ إبان

الألف الثانية قبل الميلاد على الأرجح . وقد بلغ هذا السمو الثقافى فى عصر حديث نسبياً إذا قورن بعصر ما قبل التاريخ بغرب آسيا ، ولكنه لا شك بلغ حداً نستطيع أن نتكهن به فى الوقت الحاضر . ولقد بلغت آثاره حوض النهر الأصفر حيث برزت فى وقت قصير حضارة شانج الراقية فى سهل النهر الأصفر العتيد .

إن مثل هذه الحضارات لا تبرز فجأة \_ كا يبدو أنها حدثت وذلك دون أن تحفزها بعض الدوافع . وربما كانت بعض الأماكن مثل «هسى ننج» ، أو وادى بهر « تاوو » ، وهى أقصى المراكز الشرقية للحضارة الغربية التى تطورت إلى الشكل الذى اتجه فيا بعد ناحية حوض النهر الأصفر ، وباتصالها هنالك بالحضارات التى سبقتها أنتجت باكورة تاريخ الصين . ومع ذلك فإنا لا نملك دليلا يؤيد هذه الفكرة حتى الآن . وأعمال التنقيب المستقبلة هى الطريق الوحيد الذى يجب أن يسلكه العلماء الصينيون إن أرادوا الوقوف على مزيد من المعرفة عن أصول حضارتهم . وإلى أن يضطلعوا بمثل هذا العمل ستظل «كنسو» اللغز العلمي المحير الذي يوحي بالكشير ولا يجيب إلا عن القليل .

### ١١ \_ أسرة شانج

محتمل أن تكون اللغة الصينية المكتوبة من أكثر مظاهر الثقافة الصينية إثارة وغموضاً ، وهي في نفس الوقت من أكثرها جمالاً . وليس هناك ما هو أكثر وضو ك في دلالته الصينية من الكتابة الخطية . وبرغم ما تسجله القواميس من الكتابة الخطية ، من عشرات الألوف من الحروف ، فلا يوجد بينها حرف وضع شكله اعتباطاً ، فكل شكل لا يشتمل على تطور الماني في لغة شعب فحسب، بل يشتمل على عاداته وتقاليده وأفكاره وتاريخه . ويمكن تناول الحروف الهجائية من ناحيتها الحرفية ، كما يمكن تناولها في أعمق معانيها التجريدية . وليس في الحياة ما يحتاج إلى إدراك أوفر للنظام المناسب وإلى نظافة الخط وضبط الإنسان لقدراته بإحكام أكثر من الكمَّالة الصينية الجيدة. إن اللغة الصينية مصالة بالفقر وتعوزها الأصوات. وهي جافة إلى حد ما إذا قورنت بغيرها من لغات العالم الأخرى. ولكن الكتامة الصينية عكس ذلك تماماً حتى لكأنها تعويض عن نواحي العجز في لغة الكلام . وليس هناك ما هو أوفى بأغراض التعبير من هذه الطريقة ، وذلك لأنه لا يوجد مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية غير ممثل بعدة حروف على الأقل، ولا يفقد معنى من المعاني ظلا من ظلاله لأن أضواء الحياة وعمامها عالقة بالخطوط الطويلة أو الفواصل المبتورة الَّتِي تَحَدَّثُهَا رَيْشَةً ، وهي متداخلة النسج حين تستخدم في معنى محكم أو في مجرد الإيجاء بذلك المعنى.

والكتابة الصينية فى نظر الغربيين بوجه عام أمر لا طائل تحته وأن من العسير تعلمها ومن النادر التفوق فيها ، فهى كتابة عاجزة فى نظر الشخص الغربى المادى التفكير ، لأن السقة والعشرين حرفاً المستعملة فى لغته يسهل وصلها فى النسق الضرورى للكتابة السريعة ، أما ما عداها فعب ولا يحتمل . والجال يكن فى التعبير الصوتى الكتابة السريعة ، أما ما عداها فعب ولا يحتمل . والجال يكن فى التعبير الصوتى

بالكامات أو بربط الحروف ربطاً غير مألوف لتكوين كلمات جديدة ، أو بتنسيق الكامات تنسيقاً فنياً في جمل لتبيان وجه من وجوه الحياة الغربية . ويجد الشاعر الفيلسوف ، أو اللاهوتي الغربي مشقة في التعبير عن أفكاره لأنه يلمزم عادة الكتابة المطولة إن أراد الإحاطة بأفكاره المزدحمة . ويختلف الحال عن هذا عند الصيبي لأن حروفه الكتابية يمكن أن تمكون رموزاً طبيعية مثل الإشارة المعرجة التي تعبر عن التنين ، ( انظر النقش ١ ) ، أو تصوراً مجرداً كالإشارة إلى الفضيلة ( انظر النقش ب) الذي يبدو عليه لأول وهلة تناسق الأجزاء ، فحسن الشكل ثم التناقض في دقته وبسطة معناه .





وليس في آثار العين القديمة ما ينفي الاعتقاد بأن الكتابة وصات إلى العين من الغرب، ولكن فكرة الكتابة فقط هي التي طرأت عليها ، لأن الشكل صيى بحت . ومهما كان مصدر الفكرة ـ سواء من الخط المسادى بالعراق أو من الأختام المغلقة الخاصة بوادى السند أو الهيروغليفية المصرية أو الإشارات الأبجدية المتقدمة الخاصة بجزيرة العرب وفلسطين أو غيرها من الخطوط الغربية التي تنتمي إلى الألف الثانية أو الثالثة قبل الميلاد فإن الصينيين لا بد أن يكونوا قد طوروا شكل كتابتهم الخاصة وأز الوا منها اللون الغربي في وقت مبكر جداً ، وإن كنا لا بملك عاذج من الكتابة الصينية في ذلك الدور المبكر . والسبب في هذا أنها كانت ترسم أو تحفر على أشرطة من الغالب المندي أو جلد الحيوان أو الخشب التي اختفت منذ عهد طويل . ويغلب على الظن أنها كانت كتابة تصويرية . إذ يبدو أن هذا النوع من الكتابة كان أساس كثير من الحروف الحديثة أو كان من عناصرها . وقد ظهر في أسواق بكين أساس كثير من الحروف الحديثة أو كان من عناصرها . وقد ظهر في أسواق بكين إبان ثورة المللاكين في الصين (سنة ١٩٠٠) عدد كبير من السلاحف والأصداف

والعظام المنقوشة ، وكانت تباع في متاجر بيع العقاقير ، مثلما كانت تباع أسنان الإنسان العملاق . وقد أدرك واحد أو اثنان من الصينيين الموظفين في بلاط بكين أن هذه الكتابة قديمة جداً ، ومن ثم أخدا في جمع الأصداف والعظام ، وقد أتم عملهما بعد الثورة صينيون آخرون ، ثم أخيراً بواسطة غزبيين عرفوا أن النقوش تنتمى إلى طراز قديم . وأخذت ترجمات هذه الكتابات تتقدم تدريجياً بعد دراسة مرهقة . وكشفت هذه الدراسة عن أن تلك الكتابات كانت توسلات موجهة إلى الأرواح لكى تنبىء عن حظ شخص ما في أمر حرب أو صيد ، أو غلة الأرض أو حالة الجو ... الح . ولذلك أطلق عليها « عظام الكهانة » . وكانت هذه العظام تعالج قبل المتعملها بالمسح والصقل . وكان تسخيم لأجزاء سطوح هذه العظام المعدة للكتابة استعمالها بالمسح والصقل . وكان تسخيم لأجزاء سطوح هذه العظام المعدة للكتابة يحدث بها شروخاً كان يفسر لهم العرافون أو الكهان مدلولها .



شكل ١٢ سعينة من كتابة السكهانة من أسرة شانج

وترجع أهمية عظام الكمانة إلى سببين رئيسيين، الأول هو أن الكتابة تكشف عن وجود ثقافة متقنة في الصين القديمة ، والثاني أنها برهنت على أن تلك الثقافة كانت الكتابة فيها متقنة تماماً ، وذلك لأن كتابة الكيانة لم تكن بدائية بل معقدة وتشتمل على طائفة كبيرة من المعانى المضالة .

« إن كل مبدأ هام فى تكون الحروف الهجائية الصينية الحديثة كان معمولاً به من قبل إلى درجة كبيرة أو صغيرة فى « عظام الكهانة » الصينية ( القديمة ) ...

وبالإضافة إلى عظام الكهانة ، وجدت فى أسواق الصين أوان برونزية معروضة للبيع وهى أوان بلغ من جمال شكامها ودقة زخارفها أن ظل الناس من الشرق والغرب بجمعومها لعدة أجيال و يحتفظون بها كأنها غنائم ثمينة . وبعض هذه الأوانى ينتسب إلى أسرة شو أو زمن متأخر عنها . ولكن من الثابت أن أدق أنواعها يرجع تاريخه غالباً إلى أسرة شانج .

ودفعت كنوز المعرفة الممثلة فى عظام الكهانة وفى الفن الذى يتجلى فى المصنوعات البرونرية ـ دفعت إلى البحث عن المواقع التى استخرجت مها . ولم يكن هذا البحث بالأمر اليسير فقد عوقه قطاع الطرق ، ومحترفو السلب والنهب والمتجار وفقراء الفلاحين الذين كانوا يفيدون من سلب هذه المراكز الجهولة بانتظام . ومع ذلك فقد تجمعت الأدلة وعرف أن المركز الرئيسي يقع بالقرب من قرية هسيو ـ تون الواقعة عند منعرج أمر هوان أحد الروافد الشمالية للمر الأصفر بشمال هونان . وقد عرف هذا المكان بأنه عاصمة أسرة شانج المتأخرة ، وكان يطلق عليها آن ـ بانج .

وقد كشفت الحفائر التي قام بها معهد البحوث القومى الصيبى عن عظمة مملسكة كان البعض يعدها من قبل مملسكة أسطورية ، وهنا قام دليل مادى قدمه علم الآثار يؤيد تقارير المؤرخين الصينيين المتأخرين . وفي المدة من سنة ١٩٢٨ إلى سنة ١٩٣٦ سارت أعمال الحفريات قدماً وعلى مدى واسع ، ولسكن نشوب الحرب اليابانية وما تبعما من متاعب في الصين أدى إلى توقف العمل في ميدان الحفريات ، واشتد

النشاط فى نقل المجموعات إلى غربى الصين ، وأخيراً إلى فرموزا حيث بقيت إلى النشاط فى نقل المجموعات عها بشكل مناسب ، ومنذ وقت قريب جداً زار الولايات المتحدة الدكتور « لى تشى » وهو المسئول الأول عن هذه المجموعات فى أثناء رحلها الخطرة ، وكان يأمل من زيارته الحصول على مساعدة لنشر معلومات عن هذه المادة ، ومن المنتظر أن تقدم مثل هذه المساعدة لأن أمجاد « شانج » تسمو إلى مكانة « بابل وطيبة » ، ومن المؤسف أن تظل مجهولة لعدم اهتام الغرب .

ومركز «آن يانج » معقد التكوين ، فالمساحة الرئيسية تقع فى منحى نهر هوان حيث تقوم هذه المدينة نفسها ، ولعل هذا المنحى استخدم خندقًا يحمى المدينة من ثلاث جهات ( الشرق والشمال وجزء من الغرب ) ، ويرجح كثيرًا أن جدارًا حاجزًا من الطين شبيه بجدار « تشينج – تزو – ياى » مكانه غير معروف الآن كان يكمل تحصينات المدينة من الغرب والجنوب ، وكان العامل الهام فى اختيار هذا الموقع لإقامة مدينة عليه هو وجود حماية قوية من المرتفعات الكثيرة الأنهار الشبيهة بمرتفعات هدينة عليه هو وجود حماية قوية من المرتفعات الكثيرة الأنهار الشبيهة بمرتفعات « هسياو تون » فى قاع سهل اللويس نفسه بشمال هو نان .

وتقع «آن يانج » بالقرب من بهر هوان ، وكانت مركزاً لسهل زراعى غنى على مسافة ٢٠ ميلا فقط من الجبال ، وهو موقع مثالى للمدينة الصينية لأن غلات من السهل المنبسط تمون سكان المدينة، وموارد الجبال بهيء لهم الثراء ، والواقع أن المدينة كانت نتيجة للسهل ولا يمكن أن تنفصل عنه . وفى أوربا وبعض جهات آسيا تقوم المدينة الحصينة على قم التلال المجاورة فتتسلط على الحقول المنبسطة تحتها ، وهو منظر مألوف حتى يومنا هذا ، ولكنه حين يظهر فى الأصقاع الصينية بكون عادة من العناصر الأجنبية الدخيلة عليها ، لأن المدينة كالقرية ، نتيجة للثروة الزراعية ، ولا يمكن لمدينة أن تعمر زمناً طويلا فى عزلة عن التربة التى تمدها بالطعام ، ومع ذلك فإن الجبال ينبغى أن تعمر زمناً طويلا فى عزلة عن التربة التى تمدها بالطعام ، ومع ذلك فإن الجبال ينبغى أن تعمر زمناً طويلا فى عزلة عن التربة التى تمدها بالطعام ، ومع ذلك فإن الجبال ينبغى ألا تكون على مسافة بعيدة جداً من المدينة ، ذلك لأن وظيفتها لا تقتصر على أمدادها بالأخشاب والأحجار والمعادن التى تتكون منها المواد الأولية للبناء والصناعة إمدادها بالأخشاب والأحجار والمعادن التى تتكون منها المواد الأولية للبناء والصناعة

قسب، بل تهبيء للمدينة العناصر الجمالية التي يحتاج إليها كل مجتمع بشرى، وكما كانت الحال بالنسبة إلى بكين ، ولو يانج، وعاصمة تشو، كانت كذلك بالنسبة لمدينة الشانج العظيمة.



( شكل - ١٤) أشكال لأوان صينية نديمة أ ـ تشيا حـ تسن حـ كـ و كـ حـ هسين

ولقد وجدت مقابر الشايج في المناطق المنعزلة في جوانب عديدة من مرتفعات بهر هوان . وبالرغم من أن عدداً كبيراً من القبور كان قد بهب فقد وجدت عدة مقابر سليمة كما هي ، والواقع أن لصوص المقابر في محبهم الجنون عن السلع البرونزية الصالحة للبيع كانوا يتغاضون عن الأشياء التي لا تفيد إلا علم الآثار . وقد أمدت أعمال التنقيب بالإضافة إلى فتح المقابر التي وجدت في مكان السكني بين عامي١٩٣٤ و ١٩٣٦ – أمدت دارسي الثقافة الصينية وتاريخ الصين بمادة غنية كشفت الستار عن أمجاد (أسرة) شانج في عهدهم الزاهي الطويل وبعد جمع البقايا المحزنة التي استطاع الأثريون حتى الآن استخلاصها عن الصين القديمة ، توفرت كنوز الشاج الفنية والأثريون حتى الآن استخلاصها عن الصين القديمة ، توفرت كنوز الشاج الفنية والأثريون عن المورزية وقطع الحشب الملونة والأحجار الصلبة ، وشتى أنواع النحت ، والعظام والأصداف الدقيقة الصنع ونصال السهام ودبابيس الشور ، والأسلحة والأدوات والأواني البرونزية وقطع الحشب الملونة والمركبات والنير البرونزي (الذي تشد إليه الثيران) وعدة الخيل ، وقاعات القبور المزودة بكافة الحاجات الضرورية لما بعد الموت عيث كان كل شيء في موضعه وكميات المرودة وأجداث الحركاة المحافة والآدت الموسيقية والخزف الأبيض الفاخر وبقاياخيول من عظام الكهائة المحكم وأتباعهم وغير ذلك من الأشياء الثمينة الجدرة بالماوك .

هذا هو الجوالملكي الذي ينتشر في آن ــ يانج ، وهو الذي يقتضينا أن نصف انفعالاتنا منذ البداية ، لأن الذي عرف من عظام الكرانة ومن التقاليد المدونة ومن مشهد البقايا ، أن آن ــ يانج كانت مدينة ملكية وعاصمة أسرة يانج المتأخرة (بعد سنة ١٣٠٠ ق ، م) . وربما كان من النواحي التي لا تقابل بالرضي في التقارير التي نشرها المنقبون حتى الآن ، هو أن اهتمامها المستمر موجه إلى المقابر وأنه كما هو واضح أقل تركيزاً على المدينة نفسها . كما أن اهتمام الشراح بحضارة الشانج كان موجها إلى أبراز المظاهر الفنية والرسمية أكثر منه إلى زيادة معلوماتنا عن الحياة العامة في أخريات الألف الثانية قبل الميلاد . وحتى لو غضضنا النظر عما تمليه كنوز القبر من خطأ في الألف الثانية قبل الميلاد . وحتى لو غضضنا النظر عما تمليه كنوز القبر من خطأ في

الحسكم ، من حيث أننا تتناول بالبحث قصبة ملوك الشايج حيث تقيحه أروع ثقافة مادية أنتجها ذلك العهد إلى القجمع ، كل ذلك يفسر السبب الذي من أجله كان يجب أن نغبه إلى التقدم الثقافي في بقية منطقة النهر الأصفر ، وكان هذا التنبيه ضرورياً لأن الوثبة من حياة القرى الريفية على عهد ياج - شاو ، وتشينج - ترو - ياى . إلى مدينة قصور شايح تعد وثبة هائلة . . . بل كانت في الواقع طفرة أطلق عليها بعض المتخصصين في التاريخ الصيني « الانبجاس المفاجيء » في الثقافة الصينية ، وبالرغم من أن التقارير الخاصة بتسلسل الطبقات الأرضية في هسياو - تون تشير إلى أن ثقافة الخزف الأسود تقع تحت الطبقة الحاملة لثقافة الشامج ، فتكون بذلك أقدم منها ، وعن رغم ذلك لا نستطيع أن نسلم استناداً إلى الأدلة الراهنة بأن التقدم الذي تمثله مواد الشانح كان سائداً في الصين الشمالية كلها ، بل العكس تماماً هو الأصح ، لأننا نعرف من العهود المتأخرة أن زمناً طويلا قد انقضى – أي عدة قرون في المعتاد – مواد الشامح أن نسلم مثلاً أن مركبات شانح الملكية تمثل استخدام جمهرة الشعب الصيني للعربات ذات العجلات كما يريدنا البعض أن نصدق ذلك .

ونحن نستطيع على أساس هذه التعديلات أن نوافق على أن مواد « آن \_ يانيم » مثال مدهش لثقافة ملوكية فاخرة ، لأنها في الواقع ثقافة تشتمل على كثير من العناصر التي نعرف اليوم أنها صينية حقيقية . أما مدى تغلغل هذه العناصر في منطقة الصين الشمالية إبان عهد « آن - يانيم » الذهبي ، فهو سر في ضمير الغيب قد تستطيع في المستقبل أن تكشف عنه الستار معاول التنقيب عن الآثار .

سر فى ردهات أى متحف رئيسى من المتاحف التى تضم مجموعة صينية ، فلا مناص المتفرج اليقظ من أن يقضى أطول وقت ممكن أمام مصنوعات شانج البرونزية ، لأن جمالها الحقيقي وأناقة النمنمة المدهشة في كل آنية ، والحركة الدائمة التغير في الزخرف العام الذي يغطى الثنيات واللفائف،وشذا رقصة موت « ثاؤ ـ تيسه » Tao tieh بعينيها

الماثلتين على الدوام، ورسوم الحيوانات الجانبية التي يمكن أن تتحول في طرفة عين من تنانين إلى طيور أو حشرات ، وفوق كل ذلك الشعور بالطقوس الدينية الذي تستدعيه إلى الذهن المصنوعات البرونزية التي قد تكون بسيطة في فكرتها ولكربها غنية بإحكام صنعتها ونفعها ، كل ذلك محتمل أن يكون بعض الأسباب التي تحمل الناس إلى اقتناء هذه الأواني .

ولكن قد يكون أقوى الأشياء على اجتذاب الانتباه ذلك الوصف الخاص بالمصنوعات الدونرية جميعاً ما كانت بالمصنوعات الدونرية جميعاً ما كانت ذات أركان وزوايا . فالحزازات مربعات وليست مستديرة ، والتماثل محكم ، والتمكوين مضبوط ولكنه غزير في نفس الوقت ، وهذه الصفة ، صفة الزوايا هي التي تعيد إلى الذاكرة فن خراطة الخشب وتوحى بأسلوب السلف الغني بالتصميات . ويحتمل أن الأواني كانت تصب في قوالب من الصلصال إذ استخلصت مها قطع من آن - يانج ، الأواني كانت تصب من قوالب من الشمع ، وهي طريقة فنية حذقها الصينيون القدامي وهذه بدورها صبت منها الأولين ، فلم يبزهم في منتجاتهم أحد أو حتى استطاع أن يبلغ مبلغهم فيها .

ومن المتعذر في مجال كتاب كهذا أن نمعن النظر في تقاصيل فن التصوير على البرونز لأنه موضوع معقد وينرى المرء بما فيه من فتنة بمتابعة الإمعان، ولقد تناول هذا الموضوع بالبحث عدد كبير من المتخصصين في هذا الميدان، وإلى هؤلاء نحيل القارىء. ومع ذلك فهناك بعض المعالم البارزة يمكن أن نوجزها:

إن الأوانى ذات شكل مميز ، وقد أطلق الصينون على كل شكل ممها اسماً خاصاً ، وبعضها صادفناه فى الخزف مثل التنج Ting والهسين Hsien ، والبعض الآخر جديد وأصبح رمزاً على الشامج .







شكل ١٥ – تقسيم تاو – تيه إلى اليسار عصفور ، وإلى اليمين تنين

ويظهر أن الرخرفة كانت دات أنواع ثلاثة :

(۱) التصميم البارز الذي كان يشتمل عادة على قناع و حشى أو على وجه يطلق عليه تاو ـ تيه ، تحيط به أشكال أخرى من الطيور والتنانين وحشرة زيز الحصيدة وغيرها أسطو رية كانت أو طبيعية . أما دلالة الـ (تاو ـ تيه) فهى غير معروفة ، ومع ذلك فلا شك أنها كانت ذات معنى فى الطقس الدينى الذي كانت تستعمل فيه الآنية . وقد أوضح كريل Creel وغيره المظهر المتعدد فى رسم ال « تاو ـ تيه » فهذا المظهر نتيجة الأسلوب الفنى الذي اتبعه الشانج وهو أخذ قطاعات طولية من أشكال حيواناتهم ، وفى حالة الزخرفة بال ( تاو ـ تيه ) يمثلون المنظر الأمامى للوجه مع الشطر الجانبى من الجسم على الوجه المقابل ، فإذا ما غطيت بيدك نصف الـ (التاو ـ تيه) فإنك

تستطیع أن تری الشكل الجانبی لتنین جسمه عیارة عن أذن ( التاو \_ تیه ) تماماً ، ويمثل ذيل التنين كذلك طائر ا ذا منقار قوی .

(٢) الأرضية ذات المحيط المزخرف الذي يكون أحيانًا من الرسم البارز وهذا يتكون عادة من نماذج أسطوانية مترابطة قصد بها إضافة عنصر الحركة على الرسوم البارزة .

(٣) الإطارات أو حواف الأوابى ، ويمكن أن تكون ناتجة من تجزئة القالب ، أو كانت تستخدم مقابض ذات نفع ، وهي مزخرفة بوجه عام .

و بالإضافة إلى الأوانى الطقسية ، فهناك الأسلحةوالأدوات والزخارف المحقورة على البرونز حفرا جميلا ، وغالباً ما تكون مزخرفة كذلك. والاسلحة بنوع خاص بالغة الجمال مختلفة من حيث الطراز والاشكال عن تلك التي كان يقصد منها أن تكون للاحتفالات ، أو لأغراض الزينة في القبور .

وتعد بلطة القتال السلاح الصيني الميز ، وكانت ذات حد لامع محدب ، حاد قاطع بحيث تؤدى الغرض الحربي أو الطفسي على خير وجه من الكفاية. وهناك سلاح آخر جميز هو «كو ه آو البلطة الخنجرية ، وقبضها تتصل بالنصل بزاوية قاعة ، ولذا فإن هذا السلاح لابد كان استخدامه أداة للقطع أكثر منه للظعن. وكانت رأس كل من الرمح والحر بة والسهم تصنع من البرو نز أو الحجر على السواء . وكانت بعض رءوس السهام تصنع كذلك من العظام وهي شبيهة بالسهام التي وجدت بمركز يانج سشاو ، و تشينج ستزو \_ ياى .

ومع ذلك ، فبقدر معلوماتى الراهنة ، لا أعرف أية نماذج من القوس قد عاشت على الزمن حتى الآن ، ولذا فإننا نستطيع أن نسلم بناء على « نقش الكرمانة » أو الصور ، أن القوس المركبة كانت هى السلاح المثالى فى الحروب ، وهى السلاح الفعال بآسيا الشرقية ، وترجع كفايتها الأساسية إلى عظم قوتها الضاربة من المسافات القصيرة ، وهى سلاح الفارس ، لقصرها وقوتها وكان على شعوب غرب آسيا وشرق

أوربا إبان الغزاوات المغولية في القرن الثالث عشر الميلادي أن يواجهوا هذا السلاخ بوصفه من سلاح الفرسان ، فهو يستطيع على المدى القصير اختراق الدرع ، وبذلك كانت قوته المدمرة عظيمة للغاية ، بل إنه كان في الواقع يدم قوات الغرب المدرعة . وفي عهود الشانج كانت تستخدم القوس المركبة غالباً لقذف الهدف في مسابقات المهارة التي كانت تعقد كثيراً في الازمنة المتأخرة .

وتوحى هذه الأسلحة بوجود أعمال حربية متنقلة، فنحن نعلم أنه فى أواخر التاريخ الصينى كان استخدام المركبة شائعاً فى الأعمال الحربية، ومع ذلك فقد كان أول ظهورها فى عهد الشانج، ولهكن يبدو أن ركوبها كان أقدم من ركوب الخيل فى الصين على الأقل.

وكان حكام آن \_ يانج يقدرون العربة تقديراً كبيراً ، حتى لقد كانت عرباتهم الخاصة وخيلهم وسائق عربتهم ومتاعهم تدفن بالقرب منهم عندما يقضون نحبهم . وقد نشر أخيراً معهد الآثار بأكاديمية العلوم في بكين تقريراً عن كشف عجيب لقبر من هذه القبور وجد سليما بكل محتوياته .

ولقد استخدم حكام الشانج المركبة ذات العجلتين ، يجرها حصانان ( وأحياناً أربعة خيول . وكانت هذه المركبات تصنع من الخشب بعجلات ذات برانق مجهزة بأدوات من النحاس ومزخرفة بالنقوش الصينية والحرف الدال على المركبة هو فى الحقيقة صورة لتلك العربات التي تجر من أعلى ( تشى = ch'e – انظر الرسم ) .



ولا شك أن هذه المركبات كانت تقوم بمناوراتها المسكرية على سهل الصين الشهالى المنسط في كثير من اليسر وقد سمح هذا اليسر لقو ات الشانج بسرعة التجمع في أى مكان مهدد بالمدو. وكثير اما كان حكام الشانج قادرين على تمويل قواتهم الراكبة وجمع شملها فلابد

أنها كانت تشكل قوة ضاربة هائلة ويغلب على الظن أن شخصين ، وربما ثلاثة أشخاص كانوا يركبون العربة الخفيفة المصنوعة من أغصان الصفصاف أو الخشب ( باق من هذه العربة أثر ضليل ) وكان سائق العربة مشغول اليدين بقيادة الخيل ، فلا شك أن كل عربة كانت تزود أيضا بشخص من الرماة، والواقع أن القوس المركبة ربما كان سلاحاً فتاكا إذا ما تناولته يد راكب ماهر . ويستطيع الإنسان أن يتخيل نضالا تمتحن فيه على الدوام مهارة رماة النبال من العربات المتحركة . وبعض العربات ربما كان سلاحها الرمح الذي يرجع استخدامه كسلاح للطعن مثاما استخدمه فرسان العصور الوسطى بأوربا وقد أضني هذا الرمح على المركبة المسلحة قدرة هجومية لا تتوفر في القوس ، بأوربا وقد أضنى هذا الرمح على المركبة المسلحة قدرة هجومية لا تتوفر في القوس ، ولقد عثر في أعمال التنقيب على خوذات من البرونز كايغاب كثيرا على الظن أن يكون الدرع المثالي المشقوق ، الخاص بآسيا الشمالية كان يستخدم كذلك ، بالرغم من عدم العثورعلى شيء من هذا في آن \_ يانج ، وكانت الخوذات مزخرفة بصور وجوه منقوشة المثورعلى شيء من هذا في آن \_ يانج ، وكانت الخوذات مزخرفة بصور وجوه منقوشة يكل غارها ريش راهي الألوان .

وبالرغم من وجود السلاح الضارب في المركبات فمن المقطوع به أن الجندى الراجل المسكين ، كان يتحمل صدمات الحرب كشأنه دائما ، ومع أن جيوش الشانج لم يتجاوز عددها بضعة آلاف على الأرجح ، فإن حراسة النقط الاستر اتيجية وتطهير منحدر جبل أو غابة من العدو أو صد هجوم المركبات الحربية \_ كل ذلك كان يقع على عاتق الجنود المشاة ونحن لانعلم كثيرا في الوقت الحاضر عن هؤلاء الجنود المشاة ، فلم يعثر في مخلفات المشاة ونحن لانعلم كثيرا في الوقت الحاضر عن هؤلاء الجنود المشاة ، فلم يعثر في مخلفات المشاة شانج على أثر يدل على طريقة تجهيز الجنود بالمعدات ولا على مراكزه .

وظاهر أن السكنى فى مركز هسيو \_ تون كانت فى قصور ، لأن كثيراً من الأنبية التى كشفت عنها أعمال التنقيب كانت فسيحة جداً يبلغ طول بعضها ٩٠ قدماً وعرضها ٣٠ قدماً . وكانت الأبنية تقام على مصطبة مستطيلة من الأرض المدكوكة ، يطابق بناؤها أبنية شرق آسيا فى ذلك الحين . أما حدرانها فكانت تصنع من أعمدة

حشبية مستقيمة تثبت في ثغرات محفورة في أرض القاعدة وكان يثبت بين الأعمدة المعدة لحمل السقف المنحدر (جملون) المعدة لحمل السقف شبكة أو إطار من الخشب. وكان يحمل السقف غالباً ما يصنع من القش من الأعمدة المتباعدة المقامة في الوسط ، وكان السقف غالباً ما يصنع من القش . كا أنه من المحتمل أن يكون مدخل البناء من الجانب الأطول لا من طرف البناء كا كانت الحال في مبانى الإغريق .

وكان تزيين البناء يتم بالطلاء الداخلي ولربما كانت هناك أيضا لوحات حائطية متعددة الألوان ( فرسكو ) أو تشكيل لسطوح الأخشاب الظاهرة للعيان ، كنهايات الدعائم أو إضافة تماثيل من الحجر أو زخارف من البرونز للعواميد والدعامات الخشبية.

## 且

ولا ترجع معظم معلوماتنا عن هذه الأبنية إلى شواهد من الحفريات ، بل إلى نقوش الكهانة الخاصة بالبناء ، فهى تكشف عن المنظر الهائى لأحد هذه الأبنية (انظر الشكل) ففيه ترى القاعدة والأعمدة والسقف المنحدر مصورة بوضوح،وهذا مثل بارز يوضح أثر دراسة الرموز الكتابية فى سد الثغرات الموجودة فى معلوماتنا الأثرية . أما المصاطب التى كشف عنها التنقيب فتبين بوضوح حفر الأعمدة التى يقوم عليها السقف ، فلولا الحرف الدال على البناء لما عرفنا شكل السقف ، ومع ذلك فإن ترتيب الحفر الخاصة بإقامة الأعمدة قد يمكننا بقدر من الفطنة وإعمال الذهن من استنتاج شكل السقف المذكور .

والنحت من الأشياء المدهشة التي اكتشفت في آل \_ يانج . وموضع الدهشة فيها أنها لم تكن متوقعة إذ قلما عرف عن الصينيين خلال تاريخهم الطويل أنهم انخذوا من النحت فنا يميزاً لمصر من عصورهم ولو أنه قد بلغ حداً كبيرا من الإنقان مر من عمد أسرة سنج ، ولكنه كان هزيلا جداً عل عهد أسرة تشو شم عهد أسرة تشو شم

فقد حيويته بعد أسرة سنج لتقوم قائمته ويزدهر مرة أخرى في عهد الشامج ، الأمر الذي يدعو حقا إلى العجب.

وكانت التماثيل تنحت من الرخام الأبيض أو الأسود ومن الحجر الجيرى واليشم بأحجام مختلفة من بضع بوصات إلى ما يزيد على الحجم الطبيعى . وكانت الموضوعات الحجبة إليهم هى الطيوروالحيونات وأشكال الوحوش الأسطورية. وكانت بعض التماثيل مجوفة وتركب غالباً على قواعد خشبية لتزيين الأعمدة والجدران وهى فى معظمها كالكتلة يوحى شكلها بالجاموسة والفيل والخنزير والضفدعة والسلحفاة أو صورة وحش . وكانت تغطية الحجر كله بالنقوش من الأمور الشائعة وذلك بتصميات شبهة لتلك التي على البرونز .

وتدل البحوث التى تجرى فى مركز «آن ـ يانج » على أن هذه المدينة كانت مقسمة إلى أقسام يعيش فى كل قسم جماعة معينة من الفنانين أو الصناع، ومن ثم أصبح هناك صناع للبرونز والخزف وحفر الخشب وغير ذلك، أكثر مما كان بمدن شرق آسيا المعاصرة لها ، ويدل الاعتراف بنظام الفنانين المتخصصين هذا على أن المركز الاقتصادى كان متقدماً فى الشانج، لأنه كان من الصرورى إطعام هؤلاء الصناع المهرة وإمدادهم بالمواد اللازمة لحرفهم وهذا بدوره يتطلب ترابطا بين المدينة والريف، وهو ترابط لا يتحقق إلا فى ظل قوة ضبط مركزية.

كان لابد أن يطول هذا الفصل طولا لا يقف عند حد، إن أردناً وصف ثقافة أسرة « شامج » في مدينة « آن ـ يامج » من حيث مجالها وتفاصيلها ، فقد جمع مهرة صناع شامج بين الناحية الجمالية ومطالب الحياة المادية ، في الحجر والبرونز والصلصال والخشب والصدف والأسلحة والزخارف وغيرها من الأشياء التي أنتجوها . كا أن اختلاف أنواعها كان أمراً خارقا العادة ، وكثير منها كان جميل الصنعة الأمر الذي يجملنا نقف مشدوهين أمام القيم الجمالية لعمال الشامج المهرة الذين أبدعوا هذه التحف . فالأقراط المصنوعة من حجر اليشم ، والخزف ، وحجر الفييروز الذي رصعت به فالأقراط المصنوعة من حجر اليشم ، والخزف ، وحجر الفييروز الذي رصعت به

بعض المصنوعات البرونزية ، كل ذلك يحسكم على دقة خبرتهم بما كان لديهم من مواد (۱).

أما مجموعة الحيوانات التي اكتشفت في « آن ـ يانج » فهي عجيبة حقاً ، إذ وجد من بين الحيوانات المستأنسة الخنازير والسكلاب والماشية والخيول وجاموس البحر والأغنام والماعز ، وربما استؤنس الدجاج أيضاً ، وإن كان الدليل على ذلك غير كاف، وكان شعب الشانج من مهرة الصيادين ، وكان قنص الحيوان يعد عملا نبيلا مريحاً ، وبحب أن نسلم بأن معظم الحيوانات البرية التي ثبت وجودها في « آن ـ يانج » كانت محلية في صفاتها ، ومع ذلك كان الصيادون دون شك يتحولون في الحقول البعيدة ويمثرون على أنواع أخرى ، فالأرانب البرية والخنازير الوحشية ، والغزلان والبقر الوحشي كانت أهم الحيوانات التي تصاد أو تقتنص بالفخاخ ، وكان بعض هذه الحيوانات مع غيره من الحيوانات المستأنسة يقدم قربانا . ووجدت عظام الحوت في الحيوانات مع غيره من الحيوانات المستأنسة يقدم قربانا . ووجدت عظام الحوت في أصداف المحار تستخدم وسيلة للتبادل ، وهذه أيضاً كانت تجلب من ساحل البحر ، وقد تكون من جنوب نهر ينجتسي . كما وجدت بقايا الفهد والخرتيت والفيل وبقر وقد تكون من جنوب نهر ينجتسي . كما وجدت بقايا الفهد والخرتيت والفيل وبقر النهر والثعلب وبعض الدببة مع طائفة كبيرة من بقايا الحيوانات القارضة .

وتؤكد كثرة البقايا الحيوانية ، والإشارة المتوالية في عظام الكهانة إلى الصيد ، أهمية هذا العمل في حياة شعب الشانج ، ومع وجود الأدلة الوافية التي تبين أن أساس اقتصادهم هو الزراعة به ما في ذلك زراعة القمح والأرز وتربية دود القز به فإن دور الصيد لم يكن دوراً ثانوياً . والواقع أن الإنسان ربما كان يرجح أن حضارتهم كانت حضارة صيد لولا وجود نقوش عظام الكهانة ، ولولا سعة المدينة التي لا يمكن أن يقوم الصيد وحده بأود سكانها ، وبجب أن نذكر أيضاً أن الصيد كثيراً ما يكون « رياضة الماوك » فطبيعي أن يكون للصيد أهمية في مدينة ملكية كهذه ، ولا محيص

 <sup>(</sup>١) يجب أن نذكر أيضاً الزمار والأحجار الموسيقية أو التواقيس ·

لها في هذه المناسبة من مقارنة الشانج بحكام مصر في عهد الدولة الحديثة، وحكام آشور وفارس، فقد كان هؤلاء الملوك يصورون وهم في مركباتهم الفاخرة يذبحون الفريسة، بيما يهتف أتباعهم أو يقفون في مهابة. وتردد القيدا (١) Rig-Vids

« هلم يا ماروتس ( ماوك العواصف ) على مجلانكم المشحونة بالبرق ، فرجعوا الأغنيات الشجية ، مزودين بالرماح ، على أجنحة الخيل! خِفوا إلينا كالطير ، بخير ما عندكم من طعام ، أيها الماوك الأقوياء » .

ويظهر أن الديانة هي سبب التماسك بين أطراف ثقافة الشانج السامية ، إذ ليس بين مراكز الثقافة القديمة في الصين مايبز مركز « آن \_ يانج » امتزاجا بجو الدين ؛ فابتهالات الكهانة المنقوشة تستعين بعالم الأرواح ، لأن العالم المادي بالنسبة للصينيين ملى ء بالأرواح . . الأرواح التي تحتاج أحياناً إلى الترضية ، فهي التي تستطيع أن تمنح العون أو تمنع ، ولكنها أرواح لا يمكن تجاهلها تماماً . وتستطيع هذه الأرواح أن تعيش في أي مكان \_ في الصخر والجبل والسحب وتحت طبقات الأرض أو بقرب بئر . وكانت هناك أرواح شتى ، لاريح والنهر والتربة والنار ، وربما كانت أهم الأرواح جيعاً هي أرواح الأسلاف .

ولعل الاهمام بالصلة الوثيقة بين الأحياء والأموات هو الذي جعل الآسيويين الشرقيين في معزل عن بقية شعوب آسيا ، فلم يكن الموت عندهم مهاية نشاط الفرد على الأرض ، بل كانت غايته تخايص روحه لسكى تقوم بنواحى نشاط بارزة موجهة إلى مصلحة الأحياء والوالد الحسكيم المحبوب لاينتهى حبه وحكمته بالموت ، بل يصبح بعد الموت قادراً على من اولة مثل هذه الفضائل خير أسرته ، وكثيراً ما أبقت الأسرة على تلك الصلة الروحية . وأرواح الموتى كانت ماثلة أبداً ، وكانت وسائل الاتصال على تلك الصلة الروحية . وأرواح الموتى كانت ماثلة أبداً ، وكانت وسائل الاتصال

<sup>(</sup>١) كُناب مقدس عند الهنود •

هى الصلاة وتقديم القرابين ، وتبادل الاجتماعات بين أفراد الأسرة والأرواح كا اعتقدوا بأن تجاهل أرواح الأجداد يجلب سخطها فتصيب من شاءت بالفشل والكوارث إذا أرادت ، أما إذا ما وضعت الأرواح في مكانها اللائق بها بين الأحياء استطاعت أن تقوم بدور بارز في جلب الحظ أو في التحذير من الشر .

وإذن فلدينا في صين الشانج عالم فسيح يدين بالمذهب « الحيوى » أو حيوية المادة ، لا يعيش فيه أسلاف الشخص وحدهم بل أسلاف الماوك والمحاربين والحكاء ، وأى روح من تلك الأرواح كانت تستطيع القيام بدور ما في حياة الناس بضاف إلى ذلك وجود أرواح للطبيعة من الضرورى الالتفات إليهافي أوقات معينة . وأحد هذه الأرواح معبود غامض ، ولكن يظهر أنه كان أقوى المعبودات جميعاً ، وكان يطلق عليه اسم « تى » أو « شانج تى » ، وقد تكون هى الأسلاف الأولى للشانج أو للصينيين أنفسهم .

ولعبت الضحية دوراً كبيراً في عبادة الروح عند الشانج ، ويقول كريل : « إن الصينيين القدماء اعتبروا الضحايا طعاماً حقيقياً للموتى » ، فالحيوانات والمشروبات والفاكهة والخضروات ، وحتى الأدوات المنزلية كانت تقدم في شكل ضحايا بشي الوسائل ، وأهمها الاحتفال بحرق الهدايا حيث يتصاعد دخان الضحية ويرتفع إلى السماء حاملا صلوات أو رغبات الأحياء . وكانت الضحايا تقدم لعدة أسباب ، وتستخدم عادة هدية الأرواح قبل تقديسها الذي يتم بتسجيلها على « عظام الكهانة » ولا نعرف هل كان تقدم الضحايا يتم داخل المعابد أو خارجها ، وإن كان من المرجح أن ذلك الأمر يعتمد إلى حد كبير على طبيعة الاحتفال .

ومن المعروف أنه ابتداء من حكم الملك « بان كنج » (التاريخ الرسمى سنة ١٤٠١ – ١٣٧٤ ق. م) جلس على عرش «آن ـ يانج » اثنا عشر ملكا هم الذين تتكون منهم قائمة أسرة شانج المتأخرة. وفي أخريات أعمال التنقيب التي قامت بها الأكاديمية الصينية في آن ـ يانج، أميط اللثام عن عدد كبير من القبور

بالقرب من شمال « هسياو تن » . كما عثر حديثًا على مقبرة أخرى مشابهة فى قرية « ووكوان » التى لا تبعد كثيراً عن الأماكن السابقة ، وجميع هذه المقابر مبنية على مط واحد بشكل عام يمثل حفرة كبيرة مستطيلة . ويبلغ طول القبر الذى وجد فى « ووكوان » ٤٦ قدمًا وعرضه ٣٩ قدمًا ونصف قدم \_ وهو غائر تحت الأرض إلى عمق نحو ١٥ قدمًا حيث يبدأ فى التدرج فنرى فجوة أخرى فى الوسط محفورة إلى عمق ١٥ قدمًا أخرى . وبداخل هذه أيضًا حفرة أخرى عمقها ثمانى أقدام ، وأحيانا نجد فجوة أخرى فى قاع الحفرة الأخيرة تتسع لجئة الميت . وكانت الجئة التى عثر عليها فى « ووكوان » جئة محارب مسلح برأس بلطة ، ووضع فوق هذه الفجوة تابوت فى « ووكوان » جئة محارب مسلح برأس بلطة ، ووضع فوق هذه الفجوة تابوت خشبى لميت ملكى . وكانت جدران الفجوة العليا وأرضها وسطحها مبطنة بكتل من الخشب ، وهذه بدورها كانت تستخدم قبراً آخر .

وكان الوصول إلى الدرجة العليايتم بواسطة أسوار من الشمال والجنوب، وكان لأحد هذه الأسوار أحياناً (الشمالية عادة) بضع درجات. ويبلغ طول السور الجنوبي من أسوار «ووكران» ٤٩ قدماً وبوصتين ونصف بوصة. ويبلغ طول السور الجنوبي في هو كانح ٦٥ قدماً وعرضه سبع أقدام . كما نبين في أعمق الحفر حيث كانت بقايا التوابيت لا تزال ماثلة \_ أن لصوص المقابر كانوا قد تركوا ما يسكفي للدلالة على أن جثة الميت كانت محاطة بالبرونز الطقسي وحجر اليشم والعظام المنقوشة والأسلحة وغيرها.

ولقد سبق أن أشرت إلى وجود هيكل عظمى لمحارب بأسفل التابوت في مقبرة «ووكوان »، وكان هذا المحارب فيا يظن حارساً وضع للدفاع عن قبر الملك ضد أعدائه الذين قد يهاجمونه من أسفل. وفي قاع السور الشهالي وجدت عدة قبور أخرى لخيل، ومجموعات من المركبات، والسكلاب، والرجال، وكان بعضهم يحمل ناقوساً. ويظن أن هؤلاء كانوا حراساً آخرين للمقبرة كما وجد على الدرجة الرئيسية ٤١ هيكلا عظمياً لأشخاص بينها ٢٤ هيكلا لنساء دفنت معاً في الجهة الغربية بعناية، مهي جهز بعضهن بأثاث جنائزي.

وكانت الحفرة مليئة بالتراب المدكوك الذي يضم هياكل حيوانات كالمكلاب والغزلان والقردة وغيرها . أما الجماجم البشرية فكانت موزعة في هذه الأرض المدكوكة ، في حين أن باقي الأجسام التي تنتمي إليها قد وجدت مدفونة في قبور منفصلة عن الحفرة . ويقدر عدد الجماجم البشرية التي وجدت بالقبر في هو كامج بنحو مائة على الأقل .

ولا جدل فى أن محتويات هذه القبور تدل على انتشار عادة الضحايا البشرية ، التى قضى عليها بقطع الرقبة كما يبدو من الإشارة السحرية (انظر الشكدل) حيث تظهر فيه البلطة مسلطة على رقبة ضحية بشرية . وقد ظهرت هذه العلامة فى بعض الأحيان منقوشة على بلطة القتال .

# 杠

أما تضحية تابع الملك ، أو تقديم نفسه ذبيحة اختيارية لمولاه كى يرافقه إلى العالم الآخر ، فأمن معروف جيداً بطبيعة الحال فى أما كن أخرى من العالم القديم . وقد يسكون فى قصة أور Ur السومرية أشهر مثال لذلك .

وقد يبدو في تضحية هذه المجموعة من البشر لون من التناقض مع تقاليد عبادة الأسلاف في الصين، لأن هذه العادة لا تعنى بالضرورة « إطعام الأموات » بل فيها إقرار بالتسليم بحياة راسخة بعد الموت فأثاث القبر والخدم وسائقو المركبات، والحيوانات، بل والقبر الشبيه بالقصر، كل ذلك لا يعنى الاعتقاد في عالم غامض من الأشباح بل هو دليل على اعتقادهم في « عالم آخر » مادى حقيقي تسكون فيه مثل هذه الأشياء ذات نقع كبير. ولا يملك المرء إلا أن يوازن بين هذه المعتقدات وبين معتقدات قدماء المصريين حيث كانت أعظم أمنية الميت هناك أن يعيش في عالم آخر يشبه مصر تماماً ، وتقصل فيه وسائل الراحة التي عهدها في بيته الدنيوى.

وتوحى المقابر الملكية في أور بوجود مثل هذه العقيدة، ولا تختلف التقاليد السائدة في الشائح عن تقاليد آور في شيء . رغم أنها جاءت متأخرة عنها بأكثر من ألف عام . فني أور نجد الحفر العميقة والأسوار، ودقة تنظيم جثث الخدم وجنود الحرس حول قبر الملك ، والكيات الكثيرة النفيسة النافعة التي ترافق الميت ( بما في ذلك المركبات ذات العجلات ) . وفي أور نجد أيضاً الأرض المحددة المليئة بحفر القبور وذبائح الضحايا المبعثرة .

أما تقديس الملك والحظوة التى ينالها أولئك الذين يرافقونه فى الدنيا وفيما بعد الموت فمن مميزات عقائد سكان غرب آسيا ومصر . أما قدم تاريخ هذه المعتقدات فمن العسير تحديده وإن كانت على وجه التأكيد قد اكتمل عوها فى الشرق الأذنى نحو سنة معمودة عديده والاعتقداد فى الحياة بعد الموت تنظوى عليه قبور كانسو وهونان القديمة . أما قبور پان ـ شان فإنها صورة مجسمة لقبور أخرى تشبهها فى تيبى هيسار بشمال شرقى إيران ، ومن ثم تكشف هذه الحقيقة عن أصل آسيوى غربى فى تقاليد الدفن عند الشانج . ويمكننا أيضا أن نضيف إلى ذلك ، الاعتقاد فى ألوهية الحاكم التى تعد من السمات المميزة لكل من الصين واليابان .

وإذن فالصورة التي عرضناها لعصر الشانج صورة مركبة . إذ فيها عناصر من الصين القديمة التي عهدناها مثل الزراعة والعارة البسيطة، والخزف واستئناس حيوانات معينة ، وصنع الأدوات والأسلحة المختلفة ، كما يرجح اعتقاد الناس في الحياة الأخرى . وهنالة أيضا عناصر جديدة هي المركبات ذات العجلات ، والقبور الملكية والمصنوعات البرونرية ، والكتابة المتقدمة والثقافة المادية المتقنة ، وربما نمو المجتمعات الريقية . البرونرية ، والكتابة المتقدمة والثقافة المادية المتقنة ، وربما نمو المجتمعات الريقية . وواضح أنه حدث في عهد الشايج تطور من حياة إنتاج الطعام السائدة في العصر الحجرى الحديث إلى عصر الحضارة في المرحلة التاريخية . وتأخر وصول الحضارة إلى الصين يؤكد بعدها الشاسع عن بقية ربوع آسيا ، فمصر والعراق عملت كل منهما على الصين يؤكد بعدها الشاسع عن بقية ربوع آسيا ، فمصر والعراق عملت كل منهما على تقدم الأخرى أو شاركت في هذا التقدم ، ولذا لم تتخلف إحداها عن الأخرى زمناً

طويلا فبلغت كل منهما في سنة ٢٠٠٠ ق. م منزلة ثقافية متقدمة ، بينها كانت ثقافات وادى السند إلى الشرق متخلفة خطوة على الدوام في تقبلها التقدم الثقافي ، ولكنا نستطيع أن نقرر أنه في سنة ٢٠٠٠ ق. م أصبحت حضارة « الهار إيان » جديرة بهذا الوصف . وكائت الصين في بعدها وعزلتها وراء حدودها الجغرافية بطيئة دائما في تسلق سلم الحضارة لأن أثر الشرق الأدنى الحضارى عليها كان أقل الحوافز الحضارية المتقدمة الأخرى ولما تقدمت الحضارة فعلا في الصين كان ذلك نتيجة امتزاج بينها وبين ثقافة العصر الحجرى الحديث ، ونتيجهة لضروب التقدم الغربي في الألف الثالثة قبل الميلاد (القبور الملكية والمصنوعات البرونزية التقدم الغربي في الألف الثالثة قبل الميلاد (القبور الملكية والمصنوعات البرونزية والكتابة وغيرها)، وذلك إلى جانب تأثرها بالسمات الحضارية المعروفة بالسمات الهندية العوربية مركبة الصيد ذات العجلات وما يتبعها من عدد .

وفي الفترة الممتدة من قبيل منتصف الألف الثانية قبل الميلاد بقليل إلى مابعد نحو عام ١٠٠٠ قبل الميلاد تزعزعت كثير من المجتمعات الآسيوية الزراعية المستقرة من جراء هجمات لأقوام غزاة يبدو أن موطنهم الأصلى كان في غرب آسيا الوسطى ونجد لهذه الظاهرة شبيها في الشرق الأدنى فقد هجم الهكسوس على مصر حوالى عام ١٧٠٠ ق . م ، والكاسيون Kassites على العراق ( بعد سنة ١٥٥٠ ق . م أو بعد ق . م ) . وغزا الآريون فارس، ودخل فرع منهم الهند نحو سنة ١٣٠٠ ق . م أو بعد ذلك بقليل . وهؤلاء الناس كانوا يتكلمون لغة هندية أوربية ، وكانوا مقاتلين يعبدون آلهة تمثل الظواهر الطبيعية الرئيسية كالشمس والعاصفة والنار ، كما عرفوا زراعة القمح ولسكم كانوا يعنون بتربية الحيوان وخاصة الماشية والأغنام والماعز ومع ذلك فقد كان الحصان أحب حيوان لديهم ، وكانت المركبة ذات العجلتين التي يجرها الحصان هي أداة الحرب والسباق والصيد المفضلة عندهم . وكان بعض آلهتهم يستخدم العربة وخاصة آلهة الشمس مثل الإله سوريا إله الآريين أو أيولو إله الإغريق يستخدم العربة وخاصة آلهة الشمس مثل الإله سوريا إله الآريين أو أيولو إله الإغريق

اللذين يعبران السماء كل يوم في مركبات مضيئة تجرها خيول مطهمة . كما أنهم جسدوا الريح ، فقد ذكر الإله « قايو » أو « قاتا » في إحدى ترانيم القيدا الآرية هذه المقط وعة .

« والآن فمن أجل عظمة مركبات قاتا! يعلو عجيجها فيقرقع ويقصف، وتتحرك لتلامس السماء محدثة بريقاً أحر، أو ترتفع فتثير تراب الأرض ».

إن تضحية الحيوانات وتقديم الهدايا من الطمام للآلهة كانا أمرين شائعين ، ولكن أهم ظاهرة مى سفك دم الضحايا فيسيل «رحيق الآلهة » أو « السوما » كان يسمى ــ مراقاً على الأرض :

« أنت ، قايو ، إنك لجديرة بأن تشربي قبل الآخرين جميعاً من رحيقنا . . . إنك لجديرة بشرب هذه « السوما » المراقة » .

وكانت صناعة الأقواس والمهارة فى الرماية مدعاة للفخر وتحظى باحترام عظيم، ويرجح أن هؤلاء الناس قد استخدموا القوس المركبة.

وقد أشار « پيجوت Piggott » إلى أن القوائم الخشبية ، أو صفوف هذه القوائم قامت بدور فى الطقوس الثيدية ، بما يجعل الإنسان يفكر فى صفوف هذه القوائم فى مبانى الشائح العظيمة .

والواقع أنه بما تقدم ذكره من لحات لبعض السمات الثقافية المعروفة بالسمات المفافية المعروفة بالسمات المفندو ـ أوربية كما نعرفها اليوم لا يسعنا إلا أن نرى احمال وجود سمات مطابقة لها في الشافح. ألا يمكن أن تكون الأواني البرونزية التي نستخدمها في الطقوس الدينية اليوم مستحدة من مثيلاتها المستعملة في طقوس « السوما » القديمة ؟

إن لدينا من العصور المتأخرة فكرة « الطاو » الخاصة بالإلهة « هسى هو » التى تقود عربة الشمس بجرها التنين، فإذا ما وضعنا الحصان مكان التنين أصبح لدينا فكرة هندية \_ أوربية ، ثم أليست عجلة الإلهة « سوريا » هى الطراز الأول

لعربة «هسى هو» ؟ كما أن أهمية الذبائح من الماشية بالنسبة الشانج الصين كانت تضارع أعميتها بالنسبة للهند القيدية . وكان عدد ذبائح الماشية يذكر بزهو ممزوجا بالورع فى كل من القيدا وسجلات السكهانة (من عهد شامج) . وكان حرق الهبات التى تقدم للآلهة ، سواء بسواء فى الثقافتين ، وثمة أوجه شبه أيضاً بجدها فى الآلهة أنفسهم ، فآلهة الريح وآلهة الشمس وآلهة الأرض ، كل ذلك وجد فى الشامج . وحتى أقوى آلهتهم جميعا «شانج ـ تى » ربما كان فى الحرب قريعاً للاله « رودرا » أو «مارس » (عند القبائل الهند ـ أوربية ) وأجدر بالذكر من هذا كله فكرة وجود آلهة تعيش فى السماء ، وقد وجدت هذه الفكرة بين هؤلاء الأوربيين القدامى ، ويغلب على الظن أنها وجدت أيضا فى الشانج ،

وهناك عدد كبير من أمثال هذه الأشياء المتشابهة أكثر من أن يكون مجرد مصادفة ، فلا شك أن الثقافات الهندية \_ الأوربية الأولى كان لها تأثير مباشر على الصينيين القدماء . وما أشبه الصورة الحية التي رأيناها عن ملك الشانج الواقف بجوار عربته يلهو بالصيد ويقدم له شعبه فروض العبادة \_ ما أشبه ذلك بصورة « رودرا » التي وصفتها ترنيمة الثيدا :

« فلتمتدح ذلك الشهير في عربته الممتلىء شبابًا ، الكاسر المقتحم كأنه وحش مفترس مخيف » .

وقد أشــار « كريل » إلى أن تقارير الشانج في المراجع الأدبية القديمة التي جمعت في عهد أسرة « شو » كان معظمها مشوهاً وفي ذلك يقول هذا العالم :

«.. لقد تشوه جزء كبير من الحقائق المتصلة بالصين فيا قبل عصر كنفوشيوس في المخطوطات الرسمية وكان تشويهها في الحقيقة تاماً حتى أصبح من المتعذر تماماً حتى على أكثر المؤرخين ألمعية وإلهاماً أن يميز الحقيقة إذا لم يكن لديه غير هذه المراجع القدعة الجامدة.

ولقد شو"ه الغزاة من أسرة « تشو » الذين حلوا محل الشابح المتأخرين ، تاريخ

أولئك الذين سبقوهم من الشانج كما فعل غيرهم من المحتلين فى البلاد الأخرى . ويجب أن نذكر أيضاً أن كثيراً من تراث أسرة شانج القديمة ربما كان قد اختنى إبان ذلك العهد نتيجة التلون التدريجي بالصبغة الصينية . والواقع أن حكام آن \_ يانج كانوا من الناحية الرسمية صينيين فى كثير من ثقافتهم ، وحرف الكهانة الدال على على لفظ «كتاب » ( انظر الشكل ) هو صورة لشرائح من الغاب الهندى مشدودة على لفظ «كتاب » ( انظر الشكل ) هو صورة لشرائح من الغاب الهندى مشدودة

### 带

بعضها إلى بعض بواسطة خيطأو حزام . وفي حين أن هناك شكاً في شيوع الكتب كثيراً في عهد الشانج ، فليس هناك من شك أيضاً في أن كل ما كتب فيها لم يسلم من عوادى الزمن ، هذا بالإضافة إلى تدمير كثير من هذه الكتب في الأزمنة المتعاقبة بسبب الحريق . ويتضح من هذا أن الإنسان والطبيعة قد تضافرا على تدمير البقية الباقية من أصول الشامج وتقاليدهم . أما ما نسميه بالتأثيرات الهندية \_ الأوربية مثلا ، فيمكن أن نستنتجها في الوقت الحاضر عن طريق الاستقراء من مقارنة المواد الأثرية التي وجدت في آن \_ يانج ، وهذا هو الدليل الذي أفلت من عوامل الانطاس والمحوفي التاريخ وبتي لكي يشحذ تفكيرنا .

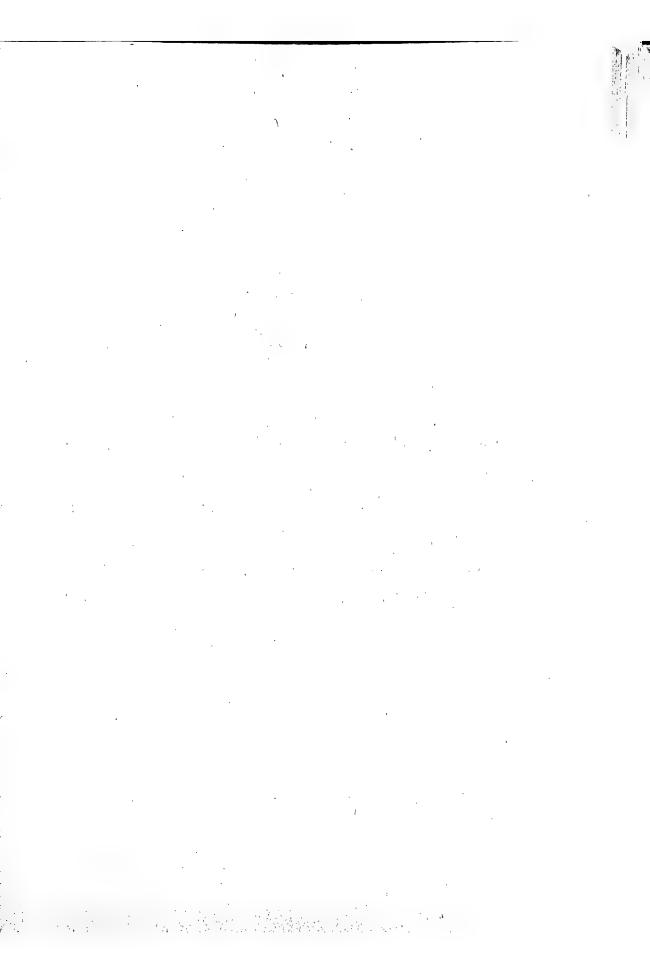

#### ١٣ ـ الصين ـ رجعة إلى الماضي

لو ألقينا نظرة شاملة على هذا الخليط من الحقائق والظنون التى تكونت مها معاوماتنا عن الصين فيا قبل التاريخ ، فإنا ندرك بالتأكيد مدى القصور الذى يعتور الدلائل المستقاة من علم الآثار وليس معنى هذا أننا ننقد العاملين الخلصين الذين يواصلون بحوثهم الأثرية في هذا الإقليم المترامي الأطراف رغم ما يلقونه من صعاب . بل إنا لنذكر ما قدموه للعالم بأوفر التقدير. ومع ذلك فكثير من البحوث الأثرية الصينية قد أجريت في عشرات السنين الأخيرة التي سبقت الحرب العالمية الثانية حين كان علم الآثار في أوربا وغرب آسيا لم يكد يبلغ سن الرشد . وفي ذلك الوقت كانت الطريقة العملية المبنية على أساس من النظام الأكاديمي السليم بسبيل أن تحل محل طريقة علماء الآثار القديمة التي كانت تعتمد على الاجتهاد المقرون بالذكاء وفي تلك الآونة أيضا أخذت دنيا المعرفة تدرك أن قصة النوع البشرى ينبغي أن لاتقتصر على وصف الأسرات التاريخية وحروب الماوك ، بل تشتمل على ماهو أهم من ذلك ، وهو وصف تفاصيل التاريخ الثقافي للإنسان .

أما هذا الموضوع الحاص بتفسير التاريخ الثقافى على ضوء علم الآثار بوصفه الهدف الأول للقائم بالتنقيب ، فقد أفلت من يد الباحث الصينى ، وسبب ذلك فيما يبدو هو اهمام المؤرخين فى تفسيرهم للتاريخ منذ بدأ بآداب كونفوشيوس ، وفى العصور اللاحقة بربط المراكز التاريخية بمشاهير الناس والمواقع ، وفى سبيل ذلك أهملت الحقائق الأثرية التي تلقيضوءاً على تاريخ الثقافة الإنسانية نفسها. ولقد دونت عدة مئات من الصفحات مستهدفة وجهة نظر كهذه ، يشعر المرء عقب قراءتها كانه يقول : « وماذا بعد ؟ » لأنه حتى لو ثبتت صحة نقطة بعيمها فلا زالت معلوماتنا عن الصين ضئيلة .

إن التسليم بالمصادر القديمة الشهيرة التي كتبت عن الزمن السابق لكنفوشيوس

تسليما مطلقا على أمها أصدق وأسلم تقارير عن هذا العهد — لهو أمر قد أثبت كريل وغيره أنه غير صحيح من الناحية العلمية .

فإذا كان الأمر كذلك فإن عظام السكهانة والموارد الاثرية التي كشف عها التنقيب في مراكز معروفة ، هي وحدها التي يمسكن أن نعدها مصادر أولى لمعلوماتنا عن الصين فيما قبل التاريخ . ويترتب على ذلك وجوب محاسبة علم الآثار حساباً دقيقا إذا كان الدليل الذي يقدمه من الحجيم قبوله . وأقول بكل إخلاص إنه حتى أكثر النقد تسامحاً يجب أن ينتهي إلى أن التقارير الأثرية الصادرة حتى الآن من الصين أو عن الصين ، ليست وافية بالنسبة للموضوع الذي تشخصه . وهناك سبب تاريخي لذلك كما أسلفت القول ، وإن كان هذا لا يغير من النتيجة شيئا .

ولا يوجد فى الصين كلهامركز واحد من مراكز التنقيب الأثرى يمكن القول عنه بأن الترتيب الزمنى لتتابع طبقاته يمكن الاعتباد عليه . وحتى مركز « هوكاج » الذى بحث بدقة يعد غير واف بالغرض من هذه الناحية « انظر الفصل التاسع » ومعنى هذا أن نظام ترتيب الطبقات الثقافية « ليس معروفا على اليقين من الناحية العلمية » ومع ذلك فإن الترتيب الزمى النسبى لطبقات الثقافة الذى اقترح حتى الآن قد تؤيده أعمال التنقيب المستقبلة .

ودراسة الأبواع المتباينة من الخزف جوهرية فى تحقيق ثقافات العصر السابق المتاريخ وفهم توزيعها فى الزمان والمسكان فالخزف من أهم الأدوات المفيدة الحساسة التى يملكها رجال الآثار وهى الأداة التى يهتم بها معظم رجال الآثار فى دراستهم لتاريخ الثقافة ، وذلك لأن الخزف فى الواقع غير قابل للفناء ، ولأن معظم الماس تقريبا قد استخدموه منذ اختراعه ، سواء لنفعه أو للأغراض الجمالية .

و بقايا الخزف تعتبر ذات أهمية لعلم الآثار من ناحيتين من نواحى التاريخ الثقافي الأولى بالنظر لأن الخزف يعد إحدى السات المادية للثقافة موضع الدراسة ، ومن هذه الناحية تدرس أشكاله وألوانه وزخارفه وسمكه ووظائفه ، وذلك لزيادة إدراكنا لهذه

الثقافة ، والمناحية الثانية التي يهتم بها رجل الآثار اهباما خاصا ، هي فائدة الخزف من حيث هو « معيار التاريخ الثقافة » ، والحقيقة أن الثقافة البشرية مجموعة من السمات ليس الخزف إلا واحدة منها ، ولقد ظلت هذه السمات في تغير دائم على مدى الزمن ففي كل يوم يحدث اتجاه ضئيل إلى التغير فيصبح بعد حين تغيراً ملحوظا ، وأخيراً قد تتحول الآنية التي بدأت في شكل أسطوانة سوداء صغيرة لامعة إلى جرة كبيرة رمادية اللون ذات فوهة رائعة ، وفي وقت ما خلال هذا التطور تكون جرتنا السوداء اللامعة الأسطوانية الشكل قد وصلت إلى الذروة من الإتقان ثم تبدأ في المختفاء حيما تظهر الجرار الرمادية الكبيرة (١) . وإذا ما تناولنا التاريخ الكلي المستمرة في معظم الأحيان واضحة في الخزف ما دامت الكية الموجودة منه تزيد على المستمرة في معظم الأحيان واضحة في الخزف ما دامت الكية الموجودة منه تزيد على أية كمية أخرى من المصنوعات الحجرية القديمة . فإذا ما رسمنا هذه التغيرات طبقة معد طبقة وفق النسبة المثوية التي تمثل كل نوع من الخزف ، فإنا نحصل بذلك على صورة اسمة من السمات تهيء لنا تقدير التاريخ الثقافي الكلي الذي تمثله .

وعند النظرة الأولى نجد أوصاف الخزف الواردة فى التقارير وافية ، وخاصة فى الأعداد المصورة تصويراً فاخراً من « مجلة الشرق الأقصى للعاديات » التى تصدر فى استكهلم . أما عند النظرة الثانية ، فنجد أن التقارير ناقصة تماما ، إذ لا يصدق مثلا أن فى كل من شمال وغرب الصين لا يوجد غير ست مجموعات (أنواع ؟) متباينة من الخزف فقط كما يريد أحد العلماء الصينيين حملنا على تصديقه ، لأن معنى هذا أن المراكز التى نعرف أن الخزف يوجد فيها بكثرة هائلة (مثل هسيو – تون ١٨٧٧٨ ملما المخزف . قطعة ) لا يحتمل أن يوجد مها ست مجموعات فقط ينتمى إليها كل هذا الخزف . وهذا بطبيعة الحال شيء يصعب تصديقه ، وحتى فى المراكز التى أجريت فيها بحوث

<sup>(</sup>۱) قد يفسر هذا التعاور على أساس افتراش أن الجرار الكبيرة أصبحت أكثر نفساً وفائدة تحت الفاروف التي وجدت فيها. (المراجع)

تحليلية دقيقة لمادة الخزف على أساس النوع والطبقة الأرضية كانت النتيجة فيها خاطئة ، فمثلا توجد خريطة لمركز «هسى بن تسون» تبين عدد القطع التى وجدت فى كل عشرة آلاف سنتيمتر مكعب من التربة . وهنا قد يتساءل المرء : وما مدلول ذلك ؟ إذ أن إحصاء قطع الخزف فى حجم معين من التربة لا يخرج فى الواقع عن القول بوجود كيلة كبيرة أو قليلة من الخزف، وهذه الحقيقة فى ذاتها لاعلاقة لها بتاريخ الثقافة ، إن أى «مقلب فضلات» فيا قبل عرضة لأن يتجمع فيه قدر من الخزف المحطم أكثر مما فى البيت الذى يستخدم الخزف وهذا بطبيعة الحال لا يعنى أن المحطم أكثر مما فى البيت الذى يستخدم الخزف وهذا بطبيعة الحال لا يعنى أن همقلب الفضلات» كان أكثر ازدجاماً بالسكان!!

ولقد وجد أندرسن فى « يانج ـ شاو » كلا من الخزف الأسود والخزف الملون من أعلى طبقة فى حفرياته إلى طبقات القاع ، كما وجد خزفاً أطلق عليه « الخزف المهجور » (١) ، أما مشكلة طبقات أنواع الخزف الأسود والخزف الماون فلا يمكن أن يحلها البرتيب الذى وضعه أندرسن للطبقات ، فلو كان « خزفه المهجور » قد درس ووصف فلربما كان قد دل على ترتيب الطبقات الذى نفتقده .

ودرس « لى تشى » كل مجموعة الخزف الهامة التي وجدت في هسياو تون ، وقسم هذه المجموعة الكبيرة إلى الأقسام الستة المعتادة ، ثم انتقل (بين أشياء أخرى) إلى التحليل ليحدد مسألة المسامية ، وخرج من هذه الدراسة بنتائج نذكرها فيما يلى : «كان سكان « ين » يشتهرون بإدمانهم المفرط على الشراب ، وقد اعتبر كثير من المؤرخين هذه العادة سبباً أساسياً في سقوط هذه الأسرة . ومن الواضح على أية حال أن الجرة مسامية وذات قدرة كبيرة على الامتصاص فإذا ما استخدمت في تخزين النبيذ لا بدأن تتشرب كمية كبيرة من محتوياتها الثمينة . فإذا وجد الخزاف الموهوب

<sup>(</sup>۱) Obsolete وريما كان المنصود هي النطع المنطقة من المحاولات الأولى الي يقوم بها الحزاف كي يصل إلى الشكل المطلوب - ( الراجع )

الذي يستطيع صنع آنية خزفية ذات مقاومة ضد تسرب السائل الكحولى فإنه يجزى أحسن الجزاء . ولعل هذا هو الحافز الذي أدى إلى اختراع وتقدم ذلك النوع المعين من الجرار المحروقة في عهد أسرة « ين » . »

ومهما يكن تقدير نا عظيا للأستاذ « لى تشى » بالنسبة لنزاهته ، ولأنه رجل كابد كثيراً فى سبيل الميدان الذى اختاره لنشاطه ، فإنا مع ذلك لا علك إلا أن نشعر بخيبة أمل لأنه انتهى من دراساته لأكبر كمية من الخزف الصيبي عرفت فى تاريخ السكشوف الأثرية الصينية إلى مثل هذه الغتيجة . فنى عرفنا أنه كان بوسع « لى تشى » أن يقرر بصورة قاطعة الترتيب العلمى للطبقات ويضع بذلك تقريراً مثالياً لفترة ما قبل التاريخ المتأخر لشمال الصين ، وذلك نتيجة لدراسته لكل تلك الثروة الخزفية الموجودة فى « هسيوتن » والتى تشمل : الخزف الأسود \_ خزف شانج \_ الخزف الماون ، وخزف « لى » المثلث القوائم وما إلى ذلك .

وفضلا عن ذلك بجب أن بهتم بطريقة فنية أخرى يتبعها رجل الآثار ، وهى طريقة المسح ، إذ من المحتمل أن الدراسة الفاحصة التي أدت إلى العثور على المواد الأثرية ، تؤدى أيضاً إلى جمع براهين جديدة تدل على استقرار السكان قديماً في إقليم ما : وإن كثيراً من المعالم الأثرية التي لا يعثر عليها عادة بسهولة ، ليسهل اكتشافها وخاصة في إقليم مثل الصين حيث ساعد التوسع الزراعي في رقعة الأرض على كشف رواسب ثقافية كثيرة مدفونة على أغوار بعيدة تحت التراب . وإن كشف مركز واحد ينبغي أن يحفز على كشف مراكز أخرى في المناطق المجاورة له . فركز الخزف الأسود أن يحفز على كشف مراكز أخرى في المناطق المجاورة له . فركز الخزف الأسود الماثل في « تشينج – تزو – ياى » ، في غرب شانتونج يقع في وسط إقليم عامر جداً بالآثار ، كا تنشر بين حين وآخر تقادير عن مراكز أخرى مجاورة لبقايا الخزف بالأسود ، ومع ذلك لم يكن هناك مسح امتد من « تشينج – تزو – ياى » يمكن أن يكون قد شمل مراكز أخرى جديدة ، فيكانت النتيجة انعدام معلوماتنا عن الماذج يكون قد شمل مراكز أخرى جديدة ، فيكانت النتيجة انعدام معلوماتنا عن الماذج يكون قد شمل مراكز أخرى جديدة ، فيكانت النتيجة انعدام معلوماتنا عن الماذج يكون قد شمل مراكز أخرى جديدة ، فيكانت النتيجة انعدام معلوماتنا عن الماذج يكون قد شمل مراكز أخرى جديدة ، فيكانت النتيجة انعدام معلوماتنا عن الماذج يكون قد شمل مراكز أخرى جديدة ، فيكانت النتيجة انعدام معلوماتنا عن الماذج يكون قد شمل مراكز أخرى جديدة ، فيكانت النتيجة انعدام معلوماتنا عن الماذج يكون قد شعل مراكز أخرى جديدة ، فيكون قد شمل مراكز أخرى المدون قد شمل مراكز أخرى المراكز أخرى المدون المدون الموماتنا عن الماذي

الثابتة ، وعن كثافة السكان أو حتى عن مواقع مثل هذه المراكز .

ويقول «كريسى » Cressey فى مؤلفاته عن جغرافية الصين إن « ثلاثة أرباع الناس ( هناك ) يعيشون فى مزارع ، وإن كل مساحة الصين تقريباً تقع فى خارج أسوار الصين » .

ومع ذلك فإن كثيراً من معلوماتنا عن الصين فيما قبل التاريخ قد حصلنا عليها من مراكز المدن مثل « تشينج – تزو – ياى » و « آن – يانج » . وقد تشتمل عمليات المسح فى خارج هذه المراكز على مزارع الأزمنة القديمة أو القرى الريفية . وفى هذه الحالة قد نعرف حقيقة شيئاً عن الثقافة الصينية فى العهد السابق لكنفوشيوس .

وكانت المبانى فى المزرعة تشيد من التراب المدكوك أو الطوب فى الجهات الشمالية ، ومن الطوب أو الغاب الهندى المضفور فى الجنوب ، ولم تكن البيوت المنعزلة شائعة ، وكانت القرى الصغيرة منتشرة فى الريف هنا وهنالك كما تنتشر بيوت الأفراد الريفية فى الغرب ، وبالنسبة لضيق المساحة السكلية ، كان ما يخصص منها لمبانى القرية محدوداً . ولم تكن هناك مروج ، وإن كانت الأشحار تزرع عادة حول المنازل ، كما كانت الأبنية تقوم حول فناء ، وهى عارية من النوافذ الخارجية ولها بوابة واحدة ، وكان المطبخ وحجرة واحدة للجلوس وبضع حجرات للنوم تكينى حاجة الأسرة وذلك بالإضافة إلى عازن الأدوات والوقود وحظائر الحيوان إن وجد . أما « الجرن » وحفر السماد وحدائق الخضر فكانت تقع غير بعيدة من المنادل » .

ويبلغ من انطباق هذا الوصف السابق على حياة الصينيين الراهنة ، أن عدم تسجيله في سجلات البحوث الأثرية الخاصة بعصر ما قبل التاريخ في بلاد الصين ، يعد قصوراً في البحث . وربما كانت آثار هذه القرى الريفية ضئيلة ، ولـكن لا يمكن إنكار وجودها ، بيد أن العثور عليها لا يتم إلا بطريقة بحث منتظمة ، أي بمسح مناطق محددة بواسطة أثريين أكفاء ، وحينئذ ، قد نعرف شيئاً عن الحياة في الأزمنة القديمة حين كانت الصين لا ترال في مخاض الولادة .

إن هذه الحاجة إلى المستح المنظم لهى السبب فى اضطراب معاوماتنا عن توزيع الثقافات السابقة على التاريخ فى الصين لأنا لا نملك إلا أن نتحير وترتبك لوجود الخزف الملون فى منشوريا ووادى ينجتزى ، بل ربما فى تايوان . ولسكن وجوده فى شرق الصين لا يحيرنا . وحينئذ ينشأ أمامنا وضع كهذا : « إذا رسم شخص خطاً حول مراكز الخزف الملون ، فإنه يصور نوعاً من البروز على شكمل اللسان ، متسعاً فى الشمال الغربى ، وينتهى بنقطة تقع فى وسط آن \_ يانج » .

ولما كان لابد من انتهاء مثل هذا « اللسان » و « البروز » إلى مراكز معروفة ، فمن الواضح أننا لا نتناول التوزيع « الحقيق » للخزف الماون ، بل التوزيع « المعروف » فقط .

أما الجدل حول تقسيم خصائص العصر الحبورى الحديث إلى خصائص شرقية ، وأخرى غربية ، على أساس الاستدلال بالخزف ، فإنه يبدو جدلا مضللا لأنه يتوقف في الواقع على مدى التوفيق أو الخطأ في العثور على مرا كن أثرية في أثناء عملية المسح للمنطقة . وتعتور هذه العملية عادة أمور منها : أولا ظهور الإشاعة عن وجود مركز ما ، ثم التثبت من صححة هذه الإشاعة ، يليها الارتياد والتنقيب ، أو العثور على مركز بطريق المصادفة . وهكذا . ويبدو أنه لم تبذل محاولة لمسح منطقة معينة مسحا علمياً دقيقاً (أى تمشيطها) للبحث عن مواردها الأثرية . كا يمكن القول أيضاً بأن الافتراضات التي اقترحها رجال الآثار للعثور على مراكز جديدة على أساس خبرتهم بالمراكز الأثرية المعروفة . يمكن وضعها هي الأخرى مؤضع الاختبار وإن كانت الشواهد الحالية المبنية على أساس التنقيب الفعلى الحاضر لتزعزع ثقتنا في مثل هذه الافتراضات .

وإنه لمن العسير أن نصدق أن الخزف الماون سوف لا نعثر عليه فى شرق الصين ، فقد تكون حالة شانتو نج فريدة ، أى أنها إقليم عزلته حواجز طبيعية أو ثقافية عن بقية أجزاء الصين ، ولكن يجب ألا تخدعنا هذه الحقيقة : فنسلم بأن طراز الخزف بقية أجزاء الصين ، ولكن يجب ألا تخدعنا هذه الحقيقة : فنسلم بأن طراز الخزف

الماون لم يصل إلى ساحل الصين ، لأن عمليات المسح فى المنطقة الساحلية بوجه خاص لم تسكن على التحقيق كافية تماماً لضمان مثل هذه النتيجة .

ويؤثر الغموض الذي يسود علم الآثار الصيبي ، في دراسة العلاقة التي قامت بين الصين القديمة وبين ثقافات الأقاليم الأخرى ، وأصبح من العسير تتبع حركة الانتشار الثقافي في الزمان والمسكان . وواضح أنه من العسير أيضاً تقديم إطار زمني بضم ثقافات سهل الصين الشهالي قبل أن تنشر خريطة لطبقات الأرض يمكن الاعتماد عليها ، ودون القيام بعملية مسح وافية بالغرض . فمثلا نحن بحاجة إلى ما يمثل طراز قرى يوتشاو تشي حين كان ملوك الشانج يحكمون في آن \_ يانج . . هل تغيرت هذه القرى على اختلاف الأزمنة أو ظلت كما كانت دائماً ؟ وإذا كان الأمر الثاني ، فلماذا نضع « يؤ \_ تشاو \_ تشي » في زمن أسبق في حين أنها كانت معاصرة ؟

وتحتل الصين مكاناً هاماً في نسق التاريخ الحضارى بمعناه الواسع؛ فهل كانت الثقافة الصينية مظهراً آسيويا شرقياً للنمو الحضارى بغرب آسيا، أم كانت عملا فعالا مستقلا انبثق من اتحاد خاص بين ميزة جغرافية وألمعية شعبية ؟ لقد هيأ علم الآثار بعض الحقائق للاجابة عن مثل هذا السؤال، سبق أن ذكرنا بعضها على صفحات سابقة. وقد لا نعرف شيئاً عن تشعب الحضارات الصينية المبكرة أو ترتيبها الزمني، ولكنا الم ببعض مضمونها، كسمات الثقافة المادية والقذائف والأواني والأدوات التي تمثلها. وهذا يهيء لنا على الأقل صحيفة معلومات أولية نستطيع أن نثبت عليها التي تمثلها. وهذا يهيء لنا على الأقل صحيفة معلومات أولية نستطيع أن نثبت عليها بعض سمات من أقاليم أخرى صالحة للمقارنة، وبذلك نقرر أصول الأشياء.

وينبغى ملاحظة إغفالنا فى الفصول السابقة عن الصين ، وصف الموقف كما هو بعنوب الصين وخاصة حول « هنج كنج » و « هويفنج » . والسبب الأول فى هذا هو وجود تشابه عام بين الدليل هنالك والدليل المستمد من آسيا الجنوبية الشرقية ، هذا بالرغ من وجود بعض اقتراحات عن حدوث اتصال محدود بسيل الصين الشمالي .

وتقع مادة « هنج كنج » بالقرب من الشواطيء بوجه عام إما في طبقات متتابعة

الترتيب بشكل ما ، أو فى غير انتظام ، وهى تمثل ثقافات ماقبل المعادن التى قد تعزى إلى ثقافات العصر الحجرى الحديث وعصر البرونز على السواء . وتدل المراكز على أن صيد السمك كان أساس الحياة الاقتصادية .

وتسلسل الحياة كما توحى به حالة المراكز بإقليم «هنج كنج» ، من عهدمساكن ما قبل التاريخ حتى نشوء قرى الصيد فى العصر الحديث ليشبة فى وضوحه تساسل الحياة بالصين الشمالية ، بين شعوب العصر الحجرى الحديث ، وفلاحى سمل الصين الشمالى . ولقد قام الأب « روفائيل ماجليونى » فى « هويفونج » بعدة كشوف فى مراكز قريبة من سطح الأرض ، على امتداد ساحل شبه الجزيرة ، وبداخلها من سنة 1912 إلى سنة 1920 . وبالرغم من وجود هذه المراكز على سطح الأرض ، فإن عمل « ماجليونى » فى مسح الأرض بلغ من الدقة مبلغاً استطاع معه أن يرتب مراكزه ترتباً زمنياً على أساس المصنوعات الحجرية اليدوية التي عثر عليها . واقترح «ماجليونى» ثلاث ثقافات رئيسية :

۱ - ثقافة صن: العصر الحجرى الحديث الأول: خزف ملون أحمر وأبيض، وسلع ذات نقش ضفيرى، وأخرى مزخرفة بحزازات رقيقة، وبلطة مقعرة الشكل مستوية الجانبين يرجع عهدها إلى ٣١٢٥ سنة مضت بزيادة أو بنقص قدره ١٥٠ سنة كا ثبت بطريقة الكشف بالكربون المشع، أى منذ سنة ١٢٠٠ ق. م. تقريباً.

٢ - ثقافة « ساك » : العصر الحجرى الحديث الثانى - خزف مزخرف على
 مثال السلة - مجموعة كبيرة من البلط الحجرية المصقولة التي تستخدم في عزق الأرض .

٣ - ثقافة پات ـ العصر الحجرى الحديث الثالث ، وأطواره الانتقالية مع طور من عصر البرونز ـ كل هذه تضمها تلك الثقافة ، وتشمل الخزف الهدوى ذى الزخارف الشبكية ، والسلع الزجاجية ، والأقراط الحجرية الصلبة ، والمطارق القائمة الزاوية ، والبرونز .

ويشعر « ماچليوني » أن شعب « يات » جاء مهاجراً من وراء البحار

وجلب معه إلى الصين طريقة استخدام البرونر ، ومع ذلك لم يظهر في البحوث الحديثة دليل كاف يبرر هذا الفرض . والنوع المتأخر من البرونر ( بما في ذلك طراز هواى ) يدل على أن صنع البرونر وفد من الصين الشهالية بعد القرن السادس قبل الميلاد . والواقع أن سمة صناعة البرونر فيما يظهر ، هي الرابطة الأولى الواضحة بين الصين الشهالية والصين الجنوبية في الترتيب الزمني الذي وضعه « ماجليوني » . ويمكن بوجه عام أن تعزى مادة « هنج كنج » هذه ، إلى ترتيب « هويفونج » الزمني ما دام هناك طرز تناظرها من أقدم عهد إلى أحدث عهد .

وتشير الأدلة المستقاة من المناطق المتاخمة لمنغوليا ومنشوريا إلى أن هناك سمات ثقافية منحدرة من العصر الحجرى الحديث غربية الأصل ، واكن لضعف هذه الأدلة لا نستطيع حتى الآن أن نقرر وجود ثقافة واضحة لآسيا الشمالية متاخمة لوادى النهر الأصفر ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ، كالا نستطيع إلا أن نفترض فقط بأن أدوات كالسكين الهلالية والخزف الضفيرى والثياب الحاكة وغيرها قد اقتبست من أدوات كالسكين الهلالية والخزف الضفيرى والثياب المحاكة وغيرها قد اقتبست من السيا الشمالية ما دامت لم تظهر في ثقافات الغرب والجنوب . والواقع أن وجودها بين القرائن الأثرية بمراكز العهود المتأخرة بآسيا الشمالية ، وكذلك في تاريخ السلالات البشرية ، كل ذلك يؤكد فيما يبدو ، أن مصدرها آسيا الشمالية .

أما ما ينطوى عليه هذا الدليل من معنى ، فهو أن غربى آسيا هو المنطقة التي يرجح توطن كثير من السمات الصينية فيها ، كما سبق أن رأينا . كما أن غربى آسيا يمدنا بمقياس زمنى يمكن أن يقاس به الوضع الزمنى المؤقت لحضارات الصين فيما قبل التاريخ . ويمكن أن يقام الدليل على أنه المقياس الوحيد في الوقت الحاضر ، لأن علم الآثار ، سواء في الصين أو في غيرها من الأقاليم المتاخة لها ، لم يحرز من التقدم درجة تسمح له بتقديم مثل هذا المقياس .

ويمكننا إحمال أصول الثقافة الصينية في سلسلة الأطوار الثقافية والزمنية التالية: الطور الأول ( ١٥٠٠٠ ق م ) العصر الحجرى القديم المبكر ، وتظهر فيه

تقافة العصر الحجرى القديم بشرقى آسيا التى وجدت بغرب نهر السند فى باكستان الشرقية . ويرجح أنها كانت تتوسط منطقة آسيا الجنوبية الشرقية ، وتمتاز بالآلات الحجرية الخشنة المصنوعة من الشظايا ، مع السواطير والآلات القاطعة ، وهى أكثر الأشياء تمثيلا للعصر .

وكانت القردة العليا الشبيهة بالإنسان مقترنة بهذه الثقافة .

أما نصيب الطور الأول في هذه الثقافة فمن الصعب تقديره ، ولكن يمكن أن يكون استخدام النار ، وطريقة الصيد، وأقدم المعتقدات الصينية في «المذهب الحيوى» كل ذلك كان من بين ماقدمه إنسان العصر الحجرى القديم .

الطور الثانى ــ ( ١٥٠٠٠ ــ ١٥٠٠ ق. م ) ، وهو العصر الحجرى القديم الأعلى وتاريخه غير محدد . فقد كانت ثقافة العصر الحجرى القديم السابقة على وشك الفناءوقد اقترنت بالحيوانات العليا الشبيهة بالإنسان أما الآسيويون القدماء كالقوقازيين والا ينو، فيرجح أنهم استوطنوا سطح الأرض وكانت لهم خبرة واضحة على الأرجح بأمور الترين وبالطقوس الدينية وتعددت لديهم أبواع الأدوات الحجرية والعظمية . وكان الصيد يتمفى الغالب باستخدام طرق فنية متقدمة سواء في اقتفاء أثر الحيوان خفية أوفى قتله أو صيده بالفخاخ .

وتدل الحقائق المستقاة من صحراء أردس وجنوب سيبريا على وجود مؤثر ات ثقافية من غرب آسيا و منطقة آسيا الشمالية على حدود الصين إبان عصر البليستوسين المتأخر، ومن بين هذه المؤثر ات، سمات كنحت التماثيل الصغيرة، وبناء بيوت غائر نصفها تحت الأرض، وقبور المغرة الحراء، واستئناس الكلب،

الطورالثالث ( ٨٠٠٠ - ٨٠٠٠ق م) ويرجح أن يكون هذا الطور قدشهد دخول المغول إلى الصين نفسها لأول مرة ، ولم تحقق آثار هذا الطور فى الصين حتى الآن . ومع ذلك فلا ننكر أن حضارات جنوب سيبريا فيما بعد البليستوسين كانت فى وقت ما تمتد إلى الجنوب كا و جدت ثقافات حجرية تتصل بشئون الصيد يمكن أن تقارن

بالثقافات التى وجدت فى غرب أوربا وآسيا ، وهذه الثقافات عثر عليها فى منغوليا ، وهذه الثقافات عثر عليها فى منغوليا ، وصحراء أردس وسنكيانج بآسيا ، ولكنها لم تحقق فى الصين حتى الآن . كما أنها تدل على استخدام القوس و السهم وصيد الحمر الوحشية والأغنام والماعز . ويمكن أن نضيف إلى هذه السمات الملابس الحماكة والسكين الهلالية ، والعقيدة « الشامانية » (١) وحياة التجوال . .

الطور الرابع – ب – ( ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠ ق.م) نمو الثقافة القروية في شمال غربي الصين ثم تسربها تدريجياً إلى حوض النهر الأصفر . ومن معالمها البارزة ، الخزف الملون ( بعضه مصنوع آلياً بو اسطة العجلة ) ، ولكن هناك أيضاً أشياء نموذجية أخرى كالبيوت الأرضية المغلقة ، والدفنات المثنية ، والأساور والأقراط المصنوعة من الصلصال والحجر . ويحتمل استخدام الناس ، وصنع الطوب ، وإن كان ذلك غير معروف حتى الآن في المراكز الصينية . ويمكننا أن نضيف إلى ذلك الزي البدائي والمجتمع الأبوى ( الذي يدين لرب الأسرة بالطاعة ) ، و عبادة آلهة أرضيين ويتمثل هذا الطور في مراكز مثل ماتشانج وتشو تشياتشي في كنسو ، ويانج ـ شاو في هونان .

<sup>(</sup>١) المتيدة الشامالية Shamanism ديانة بدائية تعتقد بوجود عالم خنى ، تسكنه الآلهة والشياطين وأرواح الأسلاف ، وأن هذا العالم لايدرك إلا الشامانيون أو السكهنة وبقومون بالوساطة بين الناس وبين تلك الأرواح . بالوساطة بين الناس وبين تلك الأرواح . عن ( Webster's, New International dictionary )

و يجب أن ندخل كذلك فى حسابنا، فى هذا الطور، نمو الثقافةالساحلية والنهرية التى تعتمد على صيد السمك بوصفه أساسها الاقتصادى. ويرجح أنها انتشرت من جنوب شرقى آسيا، وخير مايمثلها تلك المصنوعات اليدوية من الطين والحجر، وخاصة الا دوات الحجرية. وكذلك زراعة الأرز، وصناعة الخزف البدائي اليدوى، وصنع السلال والشباك، وربمابناء المساكن ذات الدعائم، معسمات أخرى كالوشم وبناء الزوارق. ومراكز جنوب الصين وسيتشوان فى أطوارها الأولى وثيقة الصلة بها.

ومن المرجح أن تكون ثقافات آسيا الشمالية قدمت في ذلك الحين الخزف الحصيرى والخزف المخطط والدرع المشقوق وصناعة متقدمة للحفر على الخشب، وربما القوس المركبة.

الطورالخامس ( ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ ق . م ) : وهو طور انتقال السمات الحصارية الآسيوية الغربية إلى ميدان الثقافة الصينية بما في ذلك نمو القرى الكبيرة والمدن ، أي بداية التحضر وفكرة الكتابة . وتحسن وسائل الزراعة ، والمركبات ، والحكام المقدسون ، والكهانة ( العرافة ) بواسطة عظمة كتف الثور ، وإتقان هيكل آلهة الزراعة . والعد ومراسم الدفن المعقدة ، والضحايا البشرية ، والرق ، وصناعة البرونز المبكرة .

و إذن ، فهذا الطور متداخل إلى حد كبير فى الصين ، ومع ذلك فإن بعض هذه الخصائص موجود فى « تشينج ـ ترو ـ ياى » . ولذا يظهر أن هناك سبباً ما لاقتران مراكز الخزف الأسود عظهر واحد على الأقل من مظاهر هذا الطور .

الطورالسادس\_( ١٦٠٠ \_ ١٠٠٠ ق . م(١) ) : دخول خصائص (٢) وسط غرب

<sup>(</sup>۱) يقوم تاريخ الأسرات الصينية على أساس الأنظمة التى استخدمها المؤرخون الصينيون و وتتفق هذه الأنظمة بوجه عام مع تأريخ حوادث أواسط أسرة تقو ( ٨٤١ ق. م) وما بعدها ، وإن لم تكن التواريخ قبل ذلك الوقت موضع بجث . أما تواريخ أسرة شانج وفقاً لمسكل نظام فهي كما يدلى :

ا - الناريخ الصعيح أو الرسمي ( ١٧٦٠ - ١١٢٢ ق ٠ م )

س ســـ تواريخ الغاب الهندى ( ١٥٥٨ ـــ ١٠٥٠ ق ٠ م )

ح - تواريخ الغاب الهندي المعجة (١٠٢٧ - ١٠٢٧ ق ٠ م)

آسيا بما فى ذلك المركبة ذات العجلةين التى يجرها الحصان، والعجلة المبرنقة، والحصان المستأنس، والأفكار الخاصة بآلهة الجو، أو آلهة الطبيعة وهى الآلهة الخاصة بالشعوب الهندية \_ الأوربية، والمبانى التذكارية، وشتى أنواع النحت، وقيام سلطة كهنوتية عكمة. وينبغى هنا أن نذكر سمات أخرى، هى الآلات القاطعة المنحوتة.

وهذا الطور يطابق عهد أسرة «شانج» الذي يعرف من الناحية الأثرية من المراكز المحيطة بقرية «هسياو ــ تون» في شمال «هونان».

ويظهر أن ثقافة أسرة «شانج» مزجت وطورت تراث الأطوار السابقة ، وقد تم هذا قبل أن يوضع الأساس الحقيق للثقافة الصينية ، لأن أسرة «تشو» التي جاءت بعدها شهدت ثمار المماضي الشهية ممثلة في تقدم أساوب الحياة الصينية الحقيقية التي شكلتها أعمال كنفوشيوس وأتباعه . ولا شك أن هؤلاء الرجال كانوا على علم بعشرات الأشياء التي أسهم بها جيران الصين في الحضارة الصينية حين بحثوا عن معنى للنظم البشرية . وربما كان الحكيم كنفوشيوس على علم كذلك بالأساس المختلط الذي قامت عليه الثقافة الصينية حتى إنه شعر بالحاجة إلى توحيد فهم الشخص الصيني لمنزلته من العالم – أى الحاجة إلى تنسيق مختلف التقاليد وطرائق حياة الشعب التي لابد قد نشأت من تعدد أسسها التي أشرنا إليها . فلما تم هذا أخذت كفة الميزان تميل إلى الناحية الأخرى ، فما إن توحدت الثقافة الصينية آخر الأمر حتى الميزان تميل إلى الناحية الأخرى ، فما إن توحدت الثقافة الصينية آخر الأمر حتى أخذت ترد ما عليها من دين إلى عالم ما قبل التاريخ الذي يرجع إليه الفضل في انبثاقها .

<sup>=</sup> ويجب استخدام هذه الأساليب بحذر لأنها تائمة على أساس الاستدلالات بالفمر، وكسوف الشمس والمدة الرسمية لمهد الحاكم ، وهناك جدل حول السكسوف لأن النصوس ليست واضعة دائما من حيث الحوادث ـ وبالرغم من ذلك فإن تاريخ الناب الهندى يمد في نظر العلماء أوثق مرجم ، وننصح بقراءة : ه ، ه ، دبر « تاريخ عهد الشائج » المنشور في « تونج ياو » المجلده السنة ١٩٥١ من : ٣٢٧ ـ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) وببدو أن علم الآثار يقترب كثيراً من الحقيقة حين يبين أن أكثر النواريخ حيطة هي (٢) وببدو أن علم الأنها تسمح بمزيد من الوقت لتحرك سمات معينة من الغرب إلى الصرق.

## ١٣ - اليابان - ثناقض ظَاهري

كان ما يعرفه الأمريكيون في سنة ١٨٥٠ عن اليابان هو أنها دولة من جزر بميدة غامضة ، وأن شعبها وتقاليدها يمتازان بالحذق والغرابة. وقد وصفها تقرير الأمير ال برى بأنها بلاد جميلة عاش أهلها على جهل بالانقلاب الصناعي الذي قاسي الغرب كثيرا من آلامه . ولكن بعد انقضاء ذلك القرن بقليل جلس الأعلام من قادة روسيا وأمريكا حول المائدة في پورتسموث في نيو هامپشير ليشهدوا توقيع المفاهدةالتي سلمت بالهزيمة الشائنة التي لحقت روسيا ، والتي اعترفت فيها نهائيا باليابان قوةعالمية . وفي سنة ١٩٤١ ، أي بعد أقل من مائة عام من تدخل يرى في شئون « مملكة الجزر الغامضة » اهتز العالم أجمع لجُسارة هذه « البلاد الحاذقة الغريبة » ووحشية شعبها في القتال ، ومن ثمة أصبحت معرفة الأمريكيين لمن يتعاملون معهم أمراً حيويا . وتتجلى اليابان اليوم أكثر من أي وقت مضي كأخطر قوة في شرق آسيا، ففيها ما ير يوعلي الثانين مليونا من الأ نفس مزد حين في أربع جزر صغيرة تربطهابو اعث ثقافية واقتصادية وثيقة حتى إنه يندر أن لا تجد هذه الملايين تتصرف كرجل واحد. واليابانيون يتلاممون بسهولة مع الموقف، وينتفعون إلى أبعد مدى بمغنمهم، ومن ثم يسيرون قدماً . وماكان يستطيع من زار اليابان سنة ١٩٤٦ أن يتجاهل قوة البأس المقرونة بالفطنة التي يمتاز بها هذا الشعب و إتقانه لشي الأعال، من أحقرها شأنا إلى أشدها خطراً ولقد كانت هذه أعراض طارئة ، لا أن الدافع إلى العمل والتجديد وإعادة البناء ، كان ترياقًا للجروح المؤلمة التي خلفتها الحرب، وعاملًا على إزالة الغرور وقد تكشف هذا الحافز اللح عن نهضة اليابان الحديثة .

ولليابانيين فوق هذه القوة المبدعة ، ومن خلفها ، اعتزازهم بترائهم ، فهناك تجد الحنب العميق الجذور للوطن ، كما هو الحال عند الصينيين . . نفس الاعتزاز بالأرض

وبالأسلاف وقرية الآباء ومفاخر الأب والجد، كل ذلك تجده كما هو فى حوض «هوانج هو »، فهو أمر شائع، وهو ما نتوقعه من شعب زراعى، واكن هناك شيئًا آخر كذلك...

إذاسرت في شوارع طوكيو ، ويوكوهاما ونجازاكي، وكوبا، وأوزاكا، فإنك واجد كلشىء كالوكنت في غربي أوربا أو أمريكا، فياعدا الكتابة والزركشة التي يقع عليها نظرك اتفاقا ، وكذلك جموع النياس والضوضاء والسرعة ، بل معظم الأبنية كلما متشابهة ولكن إذا ذهبت إلى كيوتو أو نارا أو كاما كورا ، وقت بزيارة القرى المنتشرة في الريف ، فإنك تجد ياباناً من طراز آخر ، يابان الكيمونو والقبعات المريضة ، يابان المعابد العتيقة والصنعة الهزيلة ، اليابان ذات النبض الهادىء البطىء في دوراتها ومواسمها وحياتها . هنا اليابان التي أحبها « لا فكاديو هيرن Lafcadio Hearn ، هنا اليابان التي أحبها « لا فكاديو هيرن

« تجد نفسك تتحرك في طرقات غريبة صغيرة مليئة بشعب عجيب قميء ، يرتدى ثمياً وأخفافاً ذات أشكال غير مألوفة . وقلما تستطيع التفريق بين الجنسين لدى النظرة الأولى . والمنازل مشيدة ومؤثئة بطرق لا عهد لتجاربك السابقة بها ، وإنك لتدهش حين تعجز عن إدراك فائدة أو معنى لتلك الأشياء التي لا يحصرها العد ، المعروضة بالحوانيت . أما المواد الغذائية فمستخرجة من أنواع لا تخطر على بال . وأدوات ذات أشكال معقدة ، وإشارات مبهمة لمعتقد غامض ، وأقنعة غريبة ودمى تحيى ذكرى أساطير الآلهة أو الشياطين . ورسوم غريبة أيضاً للآلهة أنفيسهم ، بآذان ضخمة ووجوه مبتسمة ، ذلك كله تستطيع أن تراه في تجوالك ، ومع ذلك فأنت يجب أن تلاحظ أعدة البرق والآلات الكاتبة والمصابيح الكهربائية وآلات الخياطة » .

هنا تجد الثناقض، ولكن هذا التناقض ليس نتيجة للفرق بين الريف والحضر، إذ أن الريف في أوقات الشدة قد ساند الشعب مساندة لا تقل قوة عن مساندة أهل

الحضر للريف فليس أحدها متأخراً والآخر متقدماً لأن كلا منهما ينجز دوراً تقليدياً متوازنا ، وهذا بدوره يشكل صفة الشعب .



( شکل — ۱۹ ) خریطة جنوب شرق الیابان ۱ ـــ إدزومو ۲ ـــ یاماتو

وبقدر إعجاب اليابانيين بالنواحى الصناعية الحديثة فلا يزال هناك نوع من السكرياء في اليابانيين الأقحاح ، فالكبرياء من السمات القديمة لحياة اليابانيين ، ومن هذه السمات حبهم للريف ، وليس هذا الحب مجرد اهمام مجال الطبيعة ، ولكنه إحساس بـ « السكامي Kami » أو الروح التي تتخلل كل أشكال الطبيعة ، سواء أكانت فوجيزان Fujisan المحسنة ، أم شجرة صنوبر ملتوية ، ورجوع الرجل الغربي إلى الطبيعة ، يعني عنده بوجه عام تحين الفرصة لتهدئة نشاطه في حياته اليومية ، وأخذ نصيب من الراحة ، أما بالنسبة للياباني فتعني شيئًا أكثر من ذلك ، فهي في الواقع تعني تجديد اتصاله بـ « السكامي » ، وهي روح اليابان الحقيقية كما لوكانت حياة الحضر الحديثة خداءا ، وحياة الطبيعة هي الحقيقة الوحيدة . ويندر أن تسمع عام الحديثة يتحدث عن إخوانه من سكان الريف كأنهم « فلاحون يعتقدون بالخرافات » لأنه يعرف أن معتقداتهم تنبع من نفس روح الطبيعة النافذة إلى كل

شىء، التى ترعرع أسلافه بين أحضانها، والتى لم يفقد فى الواقع اعتقاده فيها مطلقا. وتكن الأرواح الخالدة فى إعجاز هذا العالم الذى يحيط به وفى جماله ... أرواج كل شىءتحفز أحلامه وذكرياته ومشاعره، وتصميمه على الإبداع والإنجاز. وليست هذه الحقيقة خفية أو مثالية، ولكنها فى الواقع باعث عملى للحياة.

وبجانب هذا الإدراك للروح فى الطبيعة ، فإن لديهم فكرة حية للغاية عن الزمن. فالمحافظة فى اليابان ، حتى على الأبنية الخشبية القابلة للدمار ، وتذكرهم الدائم عن طريق اللعب والرقص ، والقصة العامرة بألوان الماضى ، كل ذلك يجعل كل يابانى عارفاً بسلسلة أسلافه التي تربط الآلهة الخالدة بإنسان الوقت الراهن . والياباني حريص على أن يسكون فى ذيل الحوادث ، ولذا فإنه يبحل معالم الاستمرار كابرهان على خلود الأشياء اليابانية .

وهناكطابع آخر للحياة اليابانية أتذكرهمراراً وتكراراً بل وفى كل لحظة من لحظات الهار، ولقد قفزت هذه الفكرة بوضوح تام إلى ذاكرتى فى أثناء سيرى فى دحلة قصيرة بالقرب من كيوتو ، ذلك أنه سبق أن قيل لى إن أحد الأماكن جدير بالزيارة فى هذه المدينة ذات المراكز الأثرية الشهيرة ، وهو مركز چنكاكو - جى ، أو الحيمة الذهبية ، الذى بناه «أسيكاجا بوشوناسا» فى القرن الخامس عشر الميلادى ليجعله مكاناً للتأمل والاستمتاع البرىء . وأذكر أنى سرت مسافة طويلة حترقا غابة ، ومررت ببركة وبعض المبانى الصغيرة دون أن ألقى إليها نظرة ، وإذا كان الأمر قد اختلط على سألت أحد المارين أن يدلني على «جنكاكو - جى » فدلني على الطريق الذي كنت قد قطعته تواً ، فرجعت أدراجي فى نفس الطريق ولا اجتزت الغابة سألت يابانياً آخر عن موقع جنكاكو جى ، وكم كان أسفى حين أشار إلى الطريق التي مررت بها وخلفتها وزائى فى تلك اللحظة . وأخذت ألمن في سرى هؤلاء اليابانيين الذين يلهون بتضليل الغرباء ، وبدا لى أنهم يداعبو ننى ولما رأى هذا المرشد الجديد حيرتى الواضحة عرض على أن يدلني على المكان

قوافقت، واصطحبى إلى حيث البركة والمبانى \_ وهو مكان لا يلفت النظر كنت قد مررت به فى جولاتى جيئة ورواحاً دون أن أعيره اهماماً . وكما ازداد اعتيادى على تأمل المنهات المنتثرة (١) فى المنطقة سيطر على الإحساس بالشكل والتناسق وجمال التكوين غير المحدود التى اشترك فى إبداعها للحاكم كل من المهندس الممارى ، وفنان المناظر الطبيعية . ولكنى قضيت وقتاً طويلا لكى أغير أفكارى الغربية عن ضخامة الحجم والثراء الهائل اللذين شكلا الصورة الرائعة التى ارتسمت فى مخيلتى عما يجب أن يكون عليه مثل هذا المكان الشهير . وقصارى القول أنه لكى أتغلب على خيبة الأمل التى تملكتى عندما تحول خيالى المدود إلى الواقع المحدود ، أخذت على خيبة الأمل التى تملكتى عندما تحول خيالى المدود إلى الواقع المحدود ، أخذت أحاول المواءمة عامداً بين نقسى وبين إحساس اليابانيين بالتصغير والتنظيم ، ذلك لأن أحاول المواءمة عامداً بين نقسى وبين إحساس اليابانيين بالتصغير والتنظيم ، ذلك لأن من إصيص النافذة يمكن أن تحوى من الفخامة ما لشجرة كاليفورنيا العالية إذا ما استطاع الإنسان أن يبعد مجرد فكرة الحجم كعامل محرك لعوامل الإحساس عند الإنسان .

وصفة النمنمة هذه ، في المناظر اليابانية الطبيعية ، هي التي تجعل الإنسان يحصل على معرفة كبيرة بحالة اليابان الجغرافية ، فاليابان بلاد حديثة التكوين من الناحية الجيولوچية ، ارتفعت فوق سطح البحر إبان العصر الجيولوچي الثالث نتيجة للقوى البركانية ، ولا تزال أرضها مهتز بين حين وآخر كأنها تذكر بأصلها المضطرب . واليابان كذلك إقليم جبلي للغاية ، تنحصر الجهات المستوية فيه بين الوديان الضيقة المرتفعة ، والهضاب والجيوب الساحلية ، وتقع هذه الأخيرة بنوع خاص في القسم الشرقي من الجزيرة الرئيسية « هنشو » . ولا تزيد مساحة الجزر الأربع الرئيسية (هنشو ، وكيوشو ، وشيكوكو ، وهو كايدو ) على ١٧ / من جملة مساحة اليابان .

<sup>(</sup>۱) المرادف المربى لكامة Miniatures ( المراجع ) .

وبالرغم من سلاسل الجبال العظمى ، وامتداد البحار الحيطة بسواحلما ، فإن الضيق الشديد في مساحة الأرض التي يمكن الإفادة منها قامت بنصيب غير قليل في إصرار القوم على النمنمة أو التصغير .

ويحق لسائل أن يسأل عن علاقة كل هذه الصفات التى اتسمت بها الحياة اليابانية بعصر ما قبل التاريخ . والسبب الوحيد هو أن تاريخ اليابان كما هو محدد في الوقت الحاضر ، بدأ متأخراً جداً وغزو البوذية الذي بدأ في مستهل القرن السادس الميلادي يحدد في الواقع بداية التسجيل التاريخي ، ومع ذلك فإنا نعرف أن اليابان في هذا التاريخ المتأخر كان لها ماض عامر ، ماض تكونت خلاله سمات الحياة اليابانية التي تكلمنا عنها ، وتشكلت فيه ثقافتها المتوارثة . وقد لا يوجد في المالم مكان آخر من الأماكن ذات الأهمية في عصر ما قبل التاريخ حظى بهذا الاهمام الذي حظيت به اليابان في الأيام الأخيرة . ومع ذلك فقد مهدت المؤثرات الصينية لفجر التاريخ الياباني عما قدمته من الكمتابة والديانة البوذية ، وتقدم الفنون والصناعة . فالصينيون لم يخلقوا يابان التقاليد ، والكنهم في الواقع ساعدوا على تقدم والفنة حية فقط كانت موجودة من قبل (۱) .

ومع أن اليابان دولة جزر فإنها تقع متاخة لأرض آسيا في مواجهة الساحل الشرق على امتداد خط أو منحنى شمالى — جنوبى يشغل نحو ١٥ درجة من درجات العرض بحيث يصل طرفها الجنوبى (كيوشو) إلى نفس خط العرض الذى تقع عليه دلتا نهر بانجتسى ، وطرفها الشمالى (هوكايدو) على خط العرض الذى تقع عليه قلاديشستك في أقصى الشرق من سيبريا . ويقترب جنوب اليابان كثيراً من كوريا — وهو طريق أصبح ميسوراً بواسطة جزيرتى تسوشيا وإيكى المتقاربين و يفصل هوكايدو عن جزيرة سخالين بواغيز ضيقة نسبياً ، والجزيرة الانجيرة تجاور بدورها أراضى سيبريا .

<sup>(</sup>۱) ليس منى ذلك أن هذه هى الؤثرات الصيئية الوحيدة ، لأن السهات الصيئية ، وربما الصيفية ، وربما الصيفية ، المستقبين أنفسهم منذ أسرة هان الأولى ( ٢٠٢ ق ٠ م ــ ٩ ميلادية) على الأقل كانوا متقصرين في بلادانيا بان ويسهمون في تسكوين الثقافة اليابانية م

و لتيار اليابان الدفىء الذى يتجه شمالا ، تأثير بين على المناخ الحجلى ، هذا بالإضافة الله خط العرض المنخفض مما يهيىء لجنوب اليابان مناخاً ملائماً جداً لزراعة المحصولات، فى حين أن هوكايدو من ناحية أخرى ذات صيف قصير وشتاء قارس طويل .

و بالرغم من قرب اليابان لقارة آسيا ، فإنها بــلاد بحرية ، فالمياه الباردة الشماليــة ومياه الجنوب الدفيئة وشرق الجزر وغربها ، كلها غنية بحياة البحر فى شتى ألوانها ، فالبحار مراعى المحصول الدائم عند اليابانيين . فحيث تندر الأراضى الخصبة فإن البحر «الحصب» لاينضب معينه ، ولذا فإن محصوله متوفر .

فلا عجب إذن ، إن وجدنا نسبة كبيرة من أقدم المر اكر الأثرية المكتشفة في اليابان تتمثل في أكوام من الأصداف مما يدل على اعتماد أهلها على البحر في الماضي السحيق ، كما هو حالهم في الوقت الحاضر .

وقد دلت الدراسات الخاصة بحالة اليابان الجيولوجية على أنه في أثناء آخر تقدم للجايد ، لم تركن الجزر اليابانية متصل بعضها ببعض اتصالا أرضياً في الشمال والجنوب في المجايد ، بل كانت متصلة بأرض القارة الآسيوية نفسها من الشمال والجنوب ولربما كنا نتوقع نتيجة لذلك أن نجد في اليابان دليلا من ثقافات آسيا الشرقية برجع إلى العصر الحجرى القديم ، و لكن مثل هذا الدليل قد أفلت من أيدى الباحثين حتى الآن مع احمال وجود استثناءات معينة . و أيا كان الدليل فإن العثور على أدوات نحت الأحجاد المعقدة الشبيهة بأدوات بانجيتان بجزيرة جاوة ليس بالأمر المستبعد الحدوث . وبناء على ذلك ، فإذا و جدت بقايا حقرية بشرية على الإطلاق في اليابان ، فإنا نتوقع أن تكون من نوع الإنسان القردى .

لقد وجدت مراكز قليلة لخزف بدأى فى هنشو يبدو أنها تحتوى على أدوات حجرية صغيرة ، ولذا فإنها قد ترجع كذلك إلى ثقافات الصيد فى العصر الحجرى الوسيط المعروفة فى آسيا الشهالية الوسطى ، ومع ذلك فتثار بعض الاعتراضات حول هذه المكتشفات ، أولا لوجود مقابل للأدوات الحجرية فى مجموعات جومون الأولى ،

ولكن بالرغم من هذه الاعتراضات لايستبعد أن يكون صيادو العصر الحجرى الوسيط قد وصاوا إلى اليابان فى وقت ما بعد سنة ٢٠٠٠ ق. م فوجدوا فى تلك البلاد إحدى جنات الصيد، وربما كانت معظم مراكز تجمعاتهم فى الجنوب فوق السمول الغرينية حيث يوجد أوفر صيد يمكنهم الحصول عليه. وإذا كان الأمركذلك فلربما كانت الزراعة الواسعة التى انتشرت فى العصور التالية قد محت جميع آثار الصيادين القدماء، ويمكن أن ينهض ذلك تعليلا لعدم وجود أى دليل حقيقى مناسب على هذا العصر السحيق.

ويطلق على العصر التالى اسم «چومون» أو « الطراز الضفيرى » ، وهو العصر الذى سمى كذلك نسبة إلى رسوم معينة وجدت على الخزف . ويقسم رجال الآثار هذا العهد إلى خمسة أطو ار : جومون الرئيسي (أو الحقيق) ، وجومون المبكر ، وجومون الأوسط ، وجومون المتأخر ، وجومون النهائي .

وقبل أن نفحص معالم عصر جومون ، يحسن أن نذكر التقسيم الجغرافي اليابان الذي سبق ذكره . فهناك اختلاف مناخي واضح بين هوكايدو في الشمال وكيوشو في الجنوب ، فنجد غابات الراتنج الشمالية تختلف اختلافاً تاما عن غابات البلوط الدائمة الخضرة التي في الجنوب ، ويؤكد هذا التناقض المناخي وجود مختلف المناطق البيئية في جميع أرجاء اليابان . كما تؤدى الجبال إلى وجود ترتيب تدرجي في المناطق النباتية على سفوحها تلعب هي الأخرى دورها . ونحن نستطيع إذن أن نتوقع تنوعاً هائلا في في سفوحها تلعب هي الأخرى دورها . ويؤكد علم الآثار حدسنا هذا ، تأكيداً تاماً .

ويصل تجمع مراكز جومون إلى غايتة فى هنشو ، وخاصة على امتداد الساحل الشرقى وفى الشمال كن يبلغ تشتمها أقصاه فى جنوب هنشو وكيوشو . ويخالف هذا التوزيع الحالة فى عصر جومون موضوع البحث ، ولكن يبدو مع ذلك أنه يدل على امتداد الثقافات التى كان يشتمل علمها ناحية الشمال .

وبناء على ذلك يمكننا أن نتوقع أن يقدم لنا علم الآثار دليلا ثقافياً على تأثيرات

آسيا الشالية ، ويؤيد الخزف هذا التوقع ، لأن طريقة الزخرفة الضفيرية ، والعلامات المسننة ، والتحزيز والترقيش ، وبماذج عظام سمك الرنجة وغير ذلك من ضروب الزخادف الشائعة في شمال أوراسيا ، كلها موجودة في عهد جومون برمته ، حتى أشكال الأواني التي كانت سائدة في عهد جومون المبكر ، ذات القاع المستوى ، أو الجرار ذات القواعد المدببة ، كل ذلك يعرفه طلبة الآثار في آسيا الشهالية جد المعرفة . ويشبه ذلك الأدوات المصنوعة من الطين أو من الحجر المنحوت ( بما في ذلك بلاطة الطحن ) والعظام والسهام والسنانير وغيرها ، والمساكن الغائر نصفها تحت الأرض ذات العمد الأربعة التي يعقد عليها السقف المصنوع من القش ، و المقابر المنحنية في منطقة السكني أو بحوارها ، وعدم وجود الزراعة وعجلة الخزاف ، وتقدم مختلف القذائف المدببة (كالرماح و السهام) المطابقة لقذائف جومون ، كلها من سمات منطقة آسيا الشمالية في عصور ما قبل التاريخ مباشرة ، و لايبدو أن هناك موضعاً لكثير من التساؤل في عصور ما قبل التاريخ بأصول ثقافتها الزراعية فيا قبل التاريخ إلى صيادى الوحوش والأسماك بشهال آسيا ( ) .

ومن المؤكد أن تنوع الأدوات والخزف والمساكن كان نتيجة لتعدد المناطق الإقايمية في الميان ففي الشمال كان صيد الثديبات البحرية وصيد السمك عملين أساسيين في الحياة الاقتصادية، وفي الجنوب كانت الأسماك الصدفية والغزلان وشجر الباوط تكفل لهم ضرورات الحياة الأساسية.

وجدير بالذكر بهذه المناسبة أن ثمة دليلا على حدوث ارتفاع الأرض وهبوط فى سطح البحر فى اليايان ، إذ وجدت أكوام كثيرة من الأصداف من عصر جومون المبكر على بعد عدة أميال من البحر . وكان هذا المكان فيا مضى نفس شاطىء البحر حيث نشأت هذه الأسماك .

ويمتاز عصر جومون المتأخر خاصة بتقدم غير عادى في صناعة الخزف والدمي

<sup>(</sup>١) ظهر الكتاب المستأنس أيضاً في جومون -



شكل ١٧ -- خزف من عهد جومون ( عن جروت )

عهد جومون المبكر (ناكاى). (إلى اليسار فوق) طراز مورويزو (أوريموتو). (في الوسط «) ثقافة أنجيو المتأخرة (أزوساوا). (إلى اليمين «) طراز كاتسوزاكا (ساكاى). («اليسار تحت) طراز أومورى (هاسا مادو). («اليمين «)

الخزفية «كاميجوكا» العظيمة الإتقان وهذه تعيد إلى الأذهان احمال وجود مؤثرات ثقافية خارجية تشير إلى الصين في عصرها البرونزى ويجمل ج. اكيدر G. A Kidder وهو من أعلام المتخصصين الغربيين في خزف جومون، يجمل هذه المؤثرات فيما يلى:

«تتحقق في عهد جومون المتأخر أصدق سمات العصر الحجرى الحديث في خزف جومون ولر بما كانت المنافسة في صناعة المعادن قد سببت اعتزازاً أوفر بمنتجات شعوب المصر الحجرى . ولا شك أن تقدمهم كان مبعثه المتاجرة في المعادن وصمغ « الجملكا» ، والمنسو جات والخزف وغيرها من السلع التي يمكن تبادلها . وفي عهد كاميجوكا بلغ خزف جومون غاية الرقة ، وأدى باسهخدامه التكرار في النماذج والرموز والتناسق في الأوزان \_ أدى وظيفة كاملة من حيث هو خزف بمثل العصر الحبرى الحديث . وتتسم الرسوم التصويرية ، سواء أكانت مطبوعة على شكل ضفيرة أم مجرد حفر على الأقداح القصيرة ، والأداني ذات الصعابير \_ نتسم هذه الرسوم بجمال غير عادى من حيث التنوع والشكل . وتكون غالبا على هيئة طير أوتنين . وهي كبيرة الشبه برسوم المرآة وطلاء غالبا على هيئة طير أوتنين . وهي كبيرة الشبه برسوم المرآة وطلاء أسود كأ نما المقصود بها تقليد هذه الأشياء ».

إن الاهمام في التقارير الأثرية اليابانية كان موجها أساسا إلى الخزف ، فكانت النتيجة أن أصبح هناك عدد محير من أنواع الخزف مخصص لكل طور من أطوار جومون ، ومع ذلك فإن «كيدر » قد يسر الأمر إلى حد ما . ومن المفيد أن نفحص النتيجة المهائية التي وصل إليها بالنسبة لمعالجته أنواع الخزف بالطريقة التي كانت مستعملة من قبل . وبعض هذه الأنواع من الحزف قد انقرض إبان عصر جومون بيما عاش الهمض الآخر حتى جاءت الأزمنة التاريخية وذلك في أماكن مثل هوكايدو.

## أطوار نمو خزف جومون

وسط وشمال اليابان مطبوع بأشكال تشبه الخيط، محززة (علامات محارية الشكل) ــ مثقوب.

جنوب وغرب اليابان أسطــــــوانى .

ممسوح ، ومحزز ، ومثقوب.

علامات ضفيرية تجريبية .

علامات تشبه العصا ، ووسم مسمارى يشمل القطعة كلها ·

تطبیقی (علی الوسم الضفیری) . وسم ضفیری دائری .

وسم صفیری دانری . أملس ، ورسم منقوش ، ومحزز (وسم ضفیری ) . علامات تشبه العصا (وسم مسماري) .

محفــــور .

وسم ضفیری دائری . أملس .

مخشن .

ومن الواضح بطبيعة الحال عدم وجود «الخزف الأسود» والخزف الماون الخاص بالصين الشمالية ، وهذا الدليل السلبىقد يكون أيضاً تفسيراً آخر لعلاقات آسيا الشمالية بمعظم اليابان فى عصر جومون (١) .

إن عصر جومون فى الحقيقة هو الذى يمكننا أن نطلق عليه العصر الحجرى الحديث الناهض ، لأن وفرة الحيوانات ومحصول النباتات البرية الصالحة للأكل، والغلات الوفيرة المستخرجة من البحر والشاطىء (٢) ، كانت تنى بحاجة السكان

<sup>(</sup>۱) ظهر أن التأريخ بطريقة السكربون المدم ( لله ١٤) الخاص بعصر جومون الأوسط والمتأخر بحدد العمر بتحو سنة ٢٠٠٠ ق ٠ م ( ارجم إلى ف ٠ جو نسون ــ «التأريخ بالسكربون المشم » المندور في مجلة الجمعية الأمريسكية الانار: نشرة رقم ٨ لسنة ١٩٤٨ ص ١٦ ـ وهذا التاريخ لم تسلم به كل المراجم ٠ ولسكن مهما كان الأمر فإن تواريخ بانج شاو مثلا يحتمل أن تسكون متطابقة تقريبا ( انظر أول فصل ١٠) .

 <sup>(</sup>٢) وتعمل كذلك الأعشاب البحرية التي يستخدمها اليابانيون حتى فى الوقت الحاضر فى صنع كاتحات الشهية ( السلطات).

التكثيرى العدد (من المعروف أن بعض أكوام الأصداف التي وجدت تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع) وتشبه مواطن جومون من هذه الناحية الجماعات المزدحة التي تنتمى إليها ثقافات الصيد وجمع الطعام المتأخرة بالساحل الشهالى . وبالرغم من هذه الوفرة الطبيعية في الغذاء فإن عهد جومون لم يكن عهد استقرار أو وحدة من نوع معين لأن تعدد الأقاليم التي تنتمى إليها أنواع الخزف ، ووجود المساكن في كل مكان من مراكز جومون على المنتحدرات والشواطىء ، كل ذلك يدل على وجود مجموعات صغيرة من أناس أنصاف متجولين كانوا يطوفون في أرجاء مناطق محدودة ، وقلما كانوا يتصاون بسكان المناطق المجاورة ، ولابد أن يكون قد انتقل هذا التقدم بشكل البثاقات شاردة في عهد انعزالي كهذا . ولاعجب إن كانت طريقة حياة الجومون قد عرت طويلا في أجزاء من اليابان دون أن تربطها علاقه بالأصول الزمنية للتاريخ الحقيق في تعزاء من اليابان دون أن تربطها علاقه بالأصول الزمنية للتاريخ الحقيق في تلك البسلاد ،

ويتمثل عصر جومون في ألوف المراكز ، ويدل هذا بوضوح كذلك على طول أمده . وقد ظهرت أصوله في طور الجومون الأوائل نتيجة لصنع الخزف البسيط الذي كان يصنعه صيادو الحيوان أو جماعو الأسماك الصدفية الذين قدموا في الغالب من الشمال . أما نهايته في عصر جومون الأخير فقد ظهرت حين أخذ صيادو الأسماك والحيوان الذين استوطنوا القرى يصطنعون الزراعة إلى حد ما . وكانت أول غلات مقولهم — كما يستفاد من ثقافة أنجيو بسهل طوكيو (كوانتو) — الفاصوليا والقنب والحنطة السوداء والسمسم الهندى (الجنجيلي) ، كما عرف الحصان واستؤنست الماشية . ولدينا بعض الأدلة على الاتصال بحضارات أخرى مشوبة تنتمي إلى قارة آسيا نفسها من حيث الأصول الزخرفية على الخزف والنماذج الأولية المصنوعة من الحجر التي صيغت على عطها مصنوعات معدنية كالسيوف فيا بعد .

وكان أصحاب ثقافة جومون على الأرجح من القوقازيين فى أطوارهم الأولى على الأقل، ولكن يظهر أنه قد تزايد دخول أعداد من المغول إلى جزر اليابان

إبان ذلك العهد. ويحتمل أن هذا الانقسام الإقليمي قد أدى إلى وجود جيوب لحكل جنسي في أنحاء البلاد ، مع ميل من جانب القوقازيين إلى النشبث بالجهات الشمالية والوسطى من جزيرتي هتشو وهوكايدو . أما الأينو الحاليين فهم على أرجح الظن قد انحدروا من أولئك القوقازيين القدامي . أما في العهد التالي ، عهد يايوي ، فقد كانت ثقافة السكان مغولية محتة .

## يايوى:

يرجح أن يكون عهد يايوى قد بدأ في القرن الثالث قبل المسهج ، وأن يكون قد سادته ثقافة « ياماتو » إلى حد ما أو « ثقافة القبر » في القرن الثالث بعد المسيح ، فهو بذلك عهد فائق الأهمية بالنسبة لليابان فيا قبل التاريخ . ولكن ما نعرفه عن هذا العهد أقل لسوء الحظ عما نعرفه حتى عن عهد جومون المتقدم ، ومع ذلك فإن ما نعرفه عنه يعتبر بالغ الأهمية . فهناك طائفة من السهات يعرفها الممون بتاريخ الصين فيا قبل التاريخ ، وهي سمات تشبه شبها قاطعاً تلك الآثار التي وجدت في شرق الصين . وهي تعد جزءاً من الثقافة التي يطلق عليها ثقافة الخزف الأسود ، إذ كانت تشتمل على زراعة الأرز التي يحتمل أنها استمرت في الجهات المنخفضة . (١) واستخدمت في على زراعة الأرز التي يحتمل أنها استمرت في الجهات المنخفضة . (١) واستخدمت في هناك عجلة الفخار والأولى ذات القاعدة الشبيهة بأولى « تشينج - ترو - ياى » . هناك طريقة إنضاج الأرز بالبخار بوضعه في جرات مزدوجة كالطريقة المستعملة في شرق الصين ( التي صنع من أجلها الشكل المستعمل في هسيان ) ثم السكين الهلالية والبلطة المربعة الشكل ( في القطاع المستعرض ) ، وربما البيت القائم على الدعامة والم الميلاد على الأقل الذي كان معروفاً في حوض النهر الأصقر في نحو الألف الثانية قبل الميلاد على الأقل .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن معظم مراكز جوءون تفع فى سفوح الجيال •

وفى وسط وأواخر عهد يايوى ظهرت الأسلحة النحاسية والبروتزية (سبيكة)، والأدوات وغيرها من الأشياء غير المألوفة. وهناك بعض الأدلة على استخدام الحديد بكميات صغيرة، ومع أن التوزيع الجغرافي لهذه الأشياء المعدنية يعد محدوداً في عهد يايوى (كانت مقصورة أساساً على غربى اليابان)، فإن وجود أدوات مشهورة كالأجراس والعملة والمرايا التي ترجع إلى أسرة هان القديمة، والتي كانت بالطبع من الأشياء المستوردة من الخارج، يجمل تحديد تاريخ عهد يايوى أقرب إلى الدقة،

وواضح من البقايا الأثرية في بايوى أننا نتناول بالبحث أسس الحضارة اليابانية . فهنا الاقتصاد الزراعي الذي يعد أساساً حقيقياً للدور التاريخي في اليابان . أضف إلى ذلك الأدوات الضرورية للزراعة كالمجارف الخشبية والمعازق والمدقات وغيرها ، (١) وبذلك تصبح لدينا مزرعة يابانية حديثة كاملة مزودة ببيت مسقوف بالبوص ذي فناء .

وتنحصر ثقافة يايوى فى «كيوشو» وجنوب «هنشو» برغم وجود عناصر أخرى فى بعض الجزر التى تعد بمثابة القنطرة ، مثل جزيرة « إيكى » وحتى بفرض عدم وجود سمات صينية معروفة تعادل بعض السمات التى وجدت فى يايوى ، فإن هذا المثال الثابت ليدل فى حد ذاته على وجود أصل جنوبى لهذه الحضارة ، وينبغى بطبيعة الحال أن نحتاط إلى حد ما عند النظر فى هذا الانتشار لسبيين وجيمين للغاية : الأول أن عمليات التنقيب والمسح فى مراكز يايوى غير كافية بالنسبة لما يمثله ذلك العهد ، والثانى أنه من الواضح أن زراعة الأرز تتركز بطبيعتها فى المناطق المناخية الملائمة مثل الجهات الجنوبية . (٢)

و ينشب بعض الجدل حول أصل ثقافة يايوي ، أولا لأن المناطق التي تقع بين

<sup>(</sup>۱) استخرجها رجال الآنار من مراكز يايوى.

<sup>(</sup>۲) لا يشترط أن تكون سمات يا يوى قد اعتمدت على الأرز فى الهمال ، يل على يعن الموارد الافتصادية الأخرى ، ومم ذلك فقد غير طابع الثقافات الهمالية إلى طابع يا يوى ، ولسكن هذا مجرد اظرية قصد بها تنبيه الفارى، إلى المزالق التى تعترض المرء فيما يظن أنه من الافتراضات المؤكدة فى الآثار الهابانية ،

الصين واليابان مثل كوريا ومنشوريا وغيرها كان ارتيادها ضعيفا للغاية ، ويحتمل أن يكون سير أية حركة ثقافية على امتداد سواحل بحر الصين قد اقتضى عهداً طويلا إلى أن بلغ الياب ، ومن ثم فلا عجب إن كانت قد تغيرت منها سمات كثيرة ، أو حتى فقدت معالمها في أثناء سيرها من مواطنها الأصلية التي نبتت فيها وترعرعت ، ويبدو مرة أخرى أن هذه المشكلة شبيهة بمشكلة ثقافات العصر الحجرى الحديث بالصين . ووجود طائفة من السمات في يايوى ، مطابقة فعلا لحضارة الخزف الأسود يدل على أن الأصل متشابه . ويجب أن نتذكر أيضاً أن ثقافة الخزف الأسود بالصين كانت على الأرجح أسبق من أسرة «شانج» . وبناء على هذا تكون السمات التي انتقات من شرق الصين إلى جنوب اليابان قد قطعت هذا الطريق في ألف عام على الأقل ، وهي مدة كافية لتغير خصائصها الثانوية .

فدليلنا إذن يؤيد أن الحافز الثقافي نفسه الذي غير أساوب الحياة الصينية في الألف الثانية قبل الميلاد كان يعمل أيضاً في اليابان قبل الميلاد المسيحي بقرون قليلة ، وهنا كانت نهاية الانقلاب الذي حدث في إنتاج الطعام الذي بدأ في غرب آسيا قبل ذلك بنحو ستة آلاف عام فيا يظن . أما بالنسبة اليابان فقد كان هذا هو الأساس العملي لنظام المجتمع في القرية والمدينة ، وهو الأساس الحقيقي لقيام الحضارة اليابانية . وفي عهد يا يوى نجد بوادر انحلال الانفصال الإقليمي ، لأن الحاجات العامة إلى الزراعة والتخصص المهني زاد من درجة الاتصال بين المناطق المختلفة ، وهذا في الواقع كان الأصل في نشوء الدولة الموحدة لأنه بالرغم من بقاء بعض الأقاليم متمسكاً بالعزلة الإقليمية لاختلاف ثقافها فقد ظهر هناك اعتراف في الأقاليم المختلفة بالذاتية أو الكيان المام، ودراية بأساوب خاص للحياة ، وبعبارة أخرى زيادة النسليم بوجود ثقافة يابانية. ولكن مدى سيطرة هذا الاعتراف على الموقف أمر لا يمكننا إلا أن نفترضه افتراضاً . ومع ذلك فن الجلي أنه قامت في العصر التالي لعصر «ياماتو» أنظمة وطنية راسخة كنظام حكم الإمبراطور، ونشوء نوع من الكنيسة الوطنية .

ويجب أن نعتبر أهل جومون بالنسبة لهذه الحقيقة الأخيرة ، ممن يدينون بالمذهب الحيوى الذى يعتقد أتباعه أن الأرواح الموجودة فى الطبيعة لها دور معين تؤديه فى حياة الشخص . ولقد لعبت هذه العبادة دوراً خاصاً فى تشكيل طابع الثقافة اليابانية لا جدل فيه . ومن المفيد أن يقف القارىء على وجهة نظر أحد المؤرخين المشهودين .

«إن الروايات القومية المتواترة تشرح حالة مجتمع تلعب فيه المحافظة على الطقوس الدينية دوراً هاماً ، ومع ذلك فإن أقدم الديانات يمكن أن نصفها بأنها ديانة تأليه الوجود وعبادته ، وهى دون شك ديانة غير سامية تقوم على فيكرة غائمة غير مباورة عن الوجود بوصفه مكوناً من عشرات الألوف من الصفات الحسية . وعبادة الطبيعة التي يكون الباعث الأصلى فيها هو الإعجاب لا الخوف ، ينبغى ألا نظر حها جنباً لأنها أساس معتقد «حيوى فتيشى » (۱) . وأكثر من هذا أنه معتقد خير ورحيم فى حياة اليابانيين في الوقت الحاضر . ويمكن أن نتبع أثره وبرده إلى المشاعر التي توحى حدت بأسلافهم القدامي ألا ينسبوا القداسة إلى الأشياء التي توحى اليهم بالخوف كالشمس والقمر والعاصفة ، أو الأشياء الني توحى والسارة وما الطبخ فحسب ، بل كانوا يعزونها أيضاً إلى الأشياء الحبوبة والسارة وعادة مثل هذه وعاد من المهزات الحبية في الياباني الحديث ،

ويرجح أن « الشامانية » قامت بدور رئيسي في السحرالمقصود به قنص الحيوان وصيد السمك ، وكلاها كان يسبب قسطاً من العناء في الحياة اليومية . ولا تختلف عن عقائد شعب جومون في ذلك عن عقائد أقربائهم بآسيا الشمالية ، بل قد لا تختلف عن

<sup>(</sup>۱) المعتقد الفتيفى ، عقيدة بدائية مؤداها أن مادة من الجاد تحل بها الروح ، أو أنها هى نقسها ذات قوة سحرية ، ومن ثم يجب تقديسها وعبادتها · عن ( قاموس أكسقورد )

عقائد الصينيين الأقدمين الذين لا نعرف عهم غير القليل . فإذا كان مجىء الثقافة الزراعية ، وثقافة يايوى يفسر التأثير الصيني ، فيحب أن ندخل في اعتبارنا سمة أخرى تمتاز بها الثقافة اليابانية . ويرجح أن عبادة الأسلاف ذات أصل في الصين ـ وربما كانت في غربي الصين ( انظر فصل ١٠) . ويبدو أن هذه العبادة كانت مرتبطة عن كثب بالزراعة ، أو بمعنى آخر مرتبطة بالحياة القروية المستقرة التي تهيؤها الزراعة . ومع ذلك فيلاحط أن الاهمام الأول في عالم المذهب الحيوى يتجه إلى تأليه الأسلاف الذين يكفلون للأسرة الشرف نظراً لحبهم لها ، سواء منهم الأحياء أو الأموات .

ولهذه العقيدة ارتباط وثيق بالمواسم ، وبالحاجة إلى الاستمرار وتجديد خصب الأرض والأسرة ، وبالرغم من أن عقائد الشنتو التى انبئقت من المذهب الحيوى الياباني القديم تشتمل على آلهة وأرواح قامت بأدوار مشابهة ، فإن هناك زيادة على ذلك عنصراً ذاتياً آخر يفصل بوضوح بين العقيدتين وعقيدة الشنتو تخضع في معظمها إلى القوى الحارجة عن ذات الشخص ، أما عبادة الأسلاف فإن معتنقها يستمد أعماله وأفكاره الشخصية التي تؤثر في جميع أفراد أسرته ، من شعوره الباطن وبمهني آخر من الضمير ، أما المدى الذي يمكن أن ينتهي إليه التعقيد في هذه العبادة اليابانية الثنائية فتدل عليه « الهارا وكبرى » أو (سيسوكو) . وأحد لحي يرافقه في العالم الآخر ، وهي عادة يبدو أنهامستمدة من معتقد قديم من معتقدات وجهي هذا العمل يتضمن تضحية الشخص بذاته عند موت السيد الحبوب (جونشي) الأسلاف الأولين ، ولذا فإن أصلها قد يرد إلى الشنتو (۱) . أما الوجه الآخر فهو الأسلاف الأولين ، ولذا فإن أصلها قد يرد إلى الشنتو (۱) . أما الوجه الآخر فهو الانتحار من أجل ارتكاب فعل يحتمل أن يكون فيه تحقير الأسرة أو ينطوى على الانتحار من أجل ارتكاب فعل يحتمل أن يكون فيه تحقير الأسرة أو ينطوى على عقيرها فعلا ، أي تحقير الأسلاف ، وبالرغم من عدم تناقض ناحيتي الهارا - كيرى

<sup>(</sup>۱) الشنتو — Shin : Shinto = آلحة ، to = طريق : ويتوم هــذا المتقد على أساس الاحترام والتقديس لأرواح الأباطرة السالفين والشخصيات التاريخية والآلحة ، ( Webster International Dictionary )

فَإِنهُمَا تَحْتَلَفَتَانَ فَى البَاعث . ويتضح فى الواقع أن باليابان مزيجاً معقداً يتسكون من معتقدين على الأقل .

ويبدو أن هذا الاندماج نتيجة اختلاط ما بين معتقدين ، أحدها ياباني الأصل، وهو الذي نشأ في العهد السابق على يايوي ، والآخر صيى . وتوضح هذه الظاهرة الطابع الفردي في ثقافة الجزيرة ، لائها تقبلت خلل القرون التي انقضت على وجودها ، كثيراً جداً من السمات الصينية ، وأفادت منها باعتبارها عناصر ضرورية لحضارتها، ولكنها في كل حالة كانت تجد تفسيراً يابانيا وطابعاً واضحاً كل الوضوح.

الواقع أن اليايوى كان خاتمة عهد ما قبل التاريخ في اليابان . وفي آخر أطواره ازداد استخدام المعادن وخاصة البرونر . والأمثلة الواضحة على المقاجرة مع الصين على عهد أسرة هان ، أو على الأقل ، على قيام علاقة دائمة معها لقدل على الاقتراب الوشيك من نهاية العصر السابق للتاريخ .

وتما يدعو إلى العجب ، انتشار أنواع من الخزف والأشياء المعدنية في اليابان تؤدى إلى الاعتقاد بوجود انقسام ثقافي وسياسي بين شرقي اليابان (شرقي البحر الداخلي — كانساى .. النح) وغربها (غربي البحر الداخلي – كيوشو .. النح) . وليس لدينا في الوقت الحاضر وسيلة لمعرفة دلالة هذا التقسيم .

## ياما تو :

فى نحو منتصف الألف الثانية قبل الميلاد ، اضطربت مناطق كبيرة من العالم القديم المستقر فى أوراسيا كما أشرنا من قبل ، وذلك بسبب غزوات قبائل الرعاة القادمة من أواسط آسيا . وقد اقتبس هؤلاء الغزاة من الشعوب المغاوبة ثقافاتهم المتقدمة ، وإن كانوا قد رسموها بطابعهم الخاص ، وأصبحوا بدورهم شعباً مستقراً . ويبدو أن تحركات قبائل الرعاة المختلفة قد استمرت حتى عهد « چنكيز خان » على الأقل فى القرن الثالث عشر الميلادى، مع فترات كان يسودها الاستقرار من حين إلى آخر ، ولسكنها لم تسكن عشر الميلادى، مع فترات كان يسودها الاستقرار من حين إلى آخر ، ولسكنها لم تسكن

بألفتر ات الطويلة. وقداحتشدت جموع من هؤلاء الرحل على حدود الصين في عهدهان، وحدود الدولة الرومانية مما هيأ لهم الاتصال بثقافات كفلت لهم فنونها مزايا جديدة على الأقل في إتقان الأسلحة وإعداد المسكن ، ووسائل كسب العيش. وفي ظل هذه الظروف، انتقل كثير من ألوان التقدم، من المناطق المتحضرة في أوراسيا فاجتازت آسيا بسرعة ، وكان مِن سماتها صناعة المعادن وبخاصة الحديد والمركبات ذات العجلات ، وأنواع من الأدوات والأسلحة والمجوهرات، وطرق النسيج، والمباني الفخمة من بين أشياء أخرى كثيرة ـكل ذلك كُتَّيفه الغزاة وفقًا للأغراض الخاصة بحياة التجول. وباختلاطها بالسمات الخاصة بآسيا الوسطى ، كالدرع المشقوقة ؛ والملابس المخاطة ، واقتناء الباز والقوس المركبة ، وإقامة السلطة الكهنوتية للقبيلة ـ يستبعد أن تكون الثقافات الرئيسية لهؤلاء الرحل ، بآسيا الوسطى مجرد ثقافات مصطنعة . فسور الصين العظيم ، وأحابيل الرومان ، والمدن الحصينة في أوربا الوسطى ، كل ذلك لم يكن له أية ضرورة لصد قوم رحل بدائيين كما وصفهم بعض كتاب تلك الأيام. لقد كان هؤلاء الرحل في كثير من الأوقات يشملهم النظام وحسن التعبئة كما كانوا في نفس الوقت بمتازون بالشجاعة إلى حد النهور . وقد أ كسبتهم حياة السهوب القاسية تدريبًا عاليًا على قوة الاحتمال إذا اقتضى الأمر أن يقاتلوا في الميادين الأجنبية . لقد كانوا في الواقع أعداء يرهب جانبهم ، كما كانوا في نفس الوقت من ناشري الثقافة الممتازين ينقلونها من الأقطار البعيدة في عالم أوراسيا .

وفى بداية القرن الثالث الميلادى وصلت إلى اليابان طائفة من ثقافات آسيا الوسطى عن طريق شبه جزيرة كوريا ؛ وواضح أن هذه الثقافات قد وصلت فى أول الأمر إلى كيوشو ، ومنها تحركت صوب الشرق على امتداك شواطىء البحر الداخلى حتى وصلت إلى شبه جزيرة ياماتو . وفى المنطقة الأخيرة ، مهدت هذه الثقافه «الغازية» لليابان ، أبرز طابع ثقافى ممثلا فى القبور المغطاة برابية من التراب \_ فانتشر هذا القبر

المركب إلى شمال كيوشو ، ثم إلى إقليم طوكيو ، ولكن وفرته لم تبلغ فى أى إقليم آخر ما بلغته فى إقليم ياماتو .



شكل ١٨ - عر يؤدى إلى قبر و ناووس للدفئ

وهذه القبور مختلفة الأشكال: مستديرة ومربعة ، وعلى شكل ثقب المفتاح وكانت تبنى عادة على شكل مدرجات أو مصاطب، إما فى التلال المجاورة ( وهى الا قدم عهداً) . وكان الميت يودع الا قدم عهداً) . وكان الميت يودع فى الا رض بالجزء العلوى من الربوة . وفى آخر طور من عهد ياماتو كان يودع ناووس الميت حجرات مبنية من الحجر ، كان بعضها يقسم قسمين . الممر وحجرة الناووس ، وكان بعض هذه القبور يقام على شكل مائدة حجرية فى قاع الوادى وبعضها الآخر يكتفى فيه بحفزة فى منحدر التل .

وتدل ضخامة الحجم التي تمتاز بها بعض هذه القبور المرتفعة على أنها كانت قبوراً ملكية . والواقع أن بعضها كان معروفاً بأنها قبور أباطرة معينين ، مسجلة أسماؤهم في أقدم أسفار اليابانيين (كوچيكي ونيهونشيكي). ويشغل مدفن الإمبراطور ننتوكو، بما فيه من خنادق مسطحاً قدره نحو ٨٠ فداناً ، كما يبلغ ارتفاع القبر ٥٠ قدماً ! وطوله عمل أفيه من خنادق مسطحاً قدره نحو ٨٠ فداناً ، كما يبلغ ارتفاع القبر ٥٠ قدماً ! وطوله مدن غنادي مسلحاً للأسفار (نحو سنة ٤٠٠ ق. م) ، فإن سياسة الرقابة التي حكم ننتوكو كان سابقاً للأسفار (نحو سنة ٤٠٠ ق. م) ، فإن سياسة الرقابة التي التهما حكومته في حكم الشعب لم تكن بحال أقل قوة أو تنظيا من سياسة حكومة

مصر فى عصر الأعرام . ومع أن اليابان فى عصر ياما أو كانت توسع حدودها باستمراد ، فإنه من المستبعد أن يكون بناء القبور وما إليها قد تم عن طريق تسخير العبيد . والمرجح أكثر من ذلك أن تقديس الإمبراطور هو الذى كفل للشعب الحركة والنشاط بقدر ما كفل تقديس المصريين القدماء لفرعون تشييد آثار الجيزة .

وتوجد قبور من هذا الطراز في كوريا لاتختلف بدورها عن قبور ملوك أسرة شو المنخفضة في الصين الشهالية بوادى نهر « وبي » ، كما أننا ينبغي أن نذكر القبور المشيدة على الروابي بآسيا الوسطى وسيبريا اتى يرجع تاريخ بعضها إلى الألف الثانية قبل الميلاد ، ومعنى هذا أن فكرة قبور الروابي فكرة قديمة جداً . ويظهر أن درجة إتقانها تتوقف على طبيعة الثقافة التي تضمها هذه القبور ، كما يوحى قبر ياماتو المعقد إيحاء قوياً بتأثيرات آسيا الوسطى الآتية من صميم القارة .

ومن أكثر المظاهر بهجة في هذا القبر المعقد ما يعرف بماثيل (هانيوا) المفرغة المصنوعة من عجينة الصلصال والرمل المحروقة في النار ، وهي تصوير واقعي للأتباع والحرس والخيل وغيرها من التماثيل التي توضع في صفوف حول جوانب القبر المنحدرة أما الأسطوانات الفخارية ، فلعلها كانت محاكاة لا عمدة الأسوار ، أو لمنع التربة من الانهيار ، إذ كانت توضع هنا وهنالك حول القبر ، وكان بعضها ذا أشكال رائعة ، وبأعلى قمة المركز أقيمت مزارات نموذجية ومبان أخرى ، ويرجح أن تماثيل الدر هانيوا) هذه تشير إلى عادة قديمة ، هي دفن الا تباع والخدم والا قارب وغيرهم مع الميت لسكي يضمنوا له بطانة لائقة ، وهي عادة معروفة في الصين على عصر الشانج ولسكن يبدو أنها لم تكن رسمية في اليابان في عهد ياماتو .

وتعد تماثيل ها نيوا مصادر ممتاز للاستدلال على مستازمات القبر لأن تماثيل الخيل قبل كل شيء تلفت نظرنا وخاصة من ناحية تصوير السرج والركاب المستدير والأعنة التي تدل على تفوق تام في فن تربية الخيل، وهي تدل في نفس الوقت على أهمية الحصان في ذلك الحين. وللمحاربين أهمية أيضاً لأنهم يجدمون غرضاً ذا ثلاث شعب الحصان في ذلك الحين. وللمحاربين أهمية أيضاً لأنهم يجدمون غرضاً ذا ثلاث شعب

١ - توكيد الأهمية المنتظرة من طبقة الجند . ٢ - و وصف أصول المميزات الخاصة بالعدة الحربية اليابانية ( الخوذات والسيوف والدروع الواقية للجسم ، وهى كبيرة الشبه بالعدة في عصور الإقطاع اليابانية . ٣ - هذا بالإضافة إلى دلالتها على الانتشار من آسيا الوسطى ( الدرع اللوحى ، وطراز القوس ، والرمح والتضريب) .

وهناك تمثال لطيف وجد فى حفريات ولاية « جمَّا » لمحارب كامل العدة ، بسيف قصير وحذاء ركوب وشعر مقصوص بضفيرتين مرسلتين من الأمام على جانبى رأسه حتى كتفيه . وحول عنقه عقد من الأحجار أو القطع المعدنية يعلوها جميعاً قبعة ذات حافة مستوية . وألطف من هذا آلة خشبية ذات خيوط يحملها فوق ركبتيه ، ويجذبها بإحدى يديه (ويلبس قفازاً يحمى كفيه والجزء الأدنى من ذراعه) . وقد تكون هذه الآلة هى سلف القيثارة ، وهى عمدة الموسيقي اليابانية التقليدية .

ومما يدعو إلى الدهش تلك الوفرة التي تمتاز بها المادة الثقافية التي كشف عنها في مجموعات هانيوا والتي تختلف من القوارب إلى العقد البارزة على الملابس. ومن أهم ما قدمته هانيوا، محافظتها على السمات التي ساعدتها طبيعتها على البقاء، وإلا لكانت قد انقرضت منذ عهد بعيد، مثال ذلك استخدام شعب ياماتو للوشم وزخرفة الجسم التي تدل عليها الخطوط الملونة على وجوه أهل هانيوا. كما أن الخياطة تعد سمة أخرى، وكذلك الطين المحروق بسبب مقاومته الكبيرة، كل ذلك قد حفظ لنا سحلا ثميناً من ذلك العهد السحيق.

ووجد بالقبور أدوات الميت وتشمل سلمة « سو »،وهى سلمة تحرق فى نار شديدة الأوار حتى تصبح زجاجية فى بعض الأحيان بسبب ذوبان السليكا بالحرارة الشديدة. كا وجد خرز « الماجاتاما » المخلبى الشكل. ويرجح أنه اقتبس من العقود التى كانت تصنع من المخالب فيا سبق (١). وتصنع الماجاتاما من مواد مختلفة مهما الزجاج

<sup>(</sup>١) وهذاك أمشلة من الماجاناما مصدوعة من القرون والعظم والحجر مستخرجة من سياكز جومونا .



شكىل ١٩ — ھانيوا

ومع ذلك فن الأهمية بمكان تلك الأشياء المصنوعة من حجر اليشب والحجر الكلوى وهى ليست من الأحجار الحلية ، بل يرجح أنها مستوردة من إقليم بحيرة بايكال .

وقد وجدت فى القبور الأسلحة الحديدية ، والعدة الحربية ، والحلى ، والأدوات ، وهذه جميعاً أدلة حاسمة على حداثة عهد ياماتو فى عصر ما قبل التاريخ ، وعلى تقدم اليابانيين فى صناعة المعادن .

إن وفرة الآثار التي وجدت في القبور ، والصفات العالية التي امتازت بها صنعة عدد وافر جداً من المصنوعات اليدوية تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأشياء طقسية قبل كل شيء ، وذلك لأبها أقل من غيرها تمثيلا للحياة اليومية ، إذ كان يستخدمها الأحياء في أغراض طقسية تلائم المعتقدات الخاصة بالموتى (۱) . ومع ذلك فلا جدل

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فند وجدت بمش الماول والمعازق والمناشير ورءوس الحاريث في أضرحة الهنون المجرية الحاصة بأشخاص ايس لهم شأن يذكر .

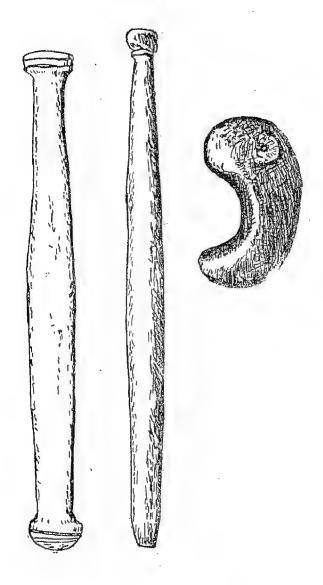

شڪل ســ ٢٠ سڪيبو وماجاتاما

فى أن ثقافة ياماتو قد حققت عملا ساميا ، والشيء الوحيد الذي يمنعنا فى الحقيقة من أن نطلق عليها لفظ «حضارة» ( لأن مفهوم هذا اللفظ قد تحدد حديثا) هو خلوها من الكتابة . أما بقية مستازمات الحضارة فقد كانت ماثلة فى نظام الحكومة (م١٦ — أصول الحضارة)

المركزية القوية ، مراكز آهلة بالسكان ، ونصب تذكارية ، والتخصص التجارى ، وسلطة كهنوتية ، وغير ذلك .

ومن المؤكد وجود ثقافات هنالك عبرنا عنها نحن بلفظ حضارة ، كانت تشتمل على الكتابة ، ولكن مؤهلاتها كانت فى الحقيقة أقل من مؤهلات ياماتو من حيث ما أنجزته فى النواحى الأخرى ، ومهما كانت الحال فإن مجىء البوذية فى القرن السادس الميلادى مصحوبة باستخدام الكتابة الصينية ، سلك الحضارة اليابانية بين حضارات العالم - وهو فهم جاء متأخراً ، فى حين أنه كان منتظراً منذ مجىء فلاحى يايوى قبل ذلك بعدة قرون .

ولدى اليابانيين أسطورة عن الخلاق مسجلة فى «كوچيكى»، وهو سفر يرجح أنه كتب فى بو اكير الشطر الأول من القرن الثامن (١). ولهذا السفر أهمية كبرى بوصفه سجلا للأساطير السابقة على البوذية، ويبدأ هـذا السفر بقصة خلق الآلهة السماوية وسلالاتها السبع المقدسة التى منها، الذكر إيزاناجي، وأخته إيزانامي، اللذان خلقا اليابان ـ وهو حدث مشهور فى الأغانى والتصوير.

« دفع الإلهان الواقفان فوق جسر السماء السابح في الفضاء ، بو محهما المرصع بالجواهر إلى أسفل ، فحركا به إذ ذاك كل شيء ، فلما حركا اليم راح يهدر . . . كوورو . . كوورو (٢) . فلما سحبا الرمح إلى أعلى تساقطت من سن الرمح قطرات تراكمت فاستحالت جزيرة » .

وبعد أن خلق الإلهان الأرض هبطا ليخلقا جزاً و أخرى ، ثم انتقـــلا إلى منتح الحياة لعدد كبير من الآلهة يتصل سلطانهم بالعالم المادى : البحار و الجبال والرياح

<sup>(</sup>۱) لا يد أن تكون هاك أسفار أفدمهن الـ ه كوجيكي ، اعتمدت بدو رها على الروايات الشفوية ، كما كانت هناك أيضا كتابات معاصرة ولسكن لم يبق منها شيء على الزمن .

<sup>(</sup>٢) إن اللغة اليابانية عليئة بالتعبيرات الصوتية العظيمة الفتنة والحيوية ، ورعا كانت الفتلة كوورو . . كوورو تدل على صوت الماء حين يتعرك بسرعة في حركة دائرية .

والأشجار والفصول وغيرها . وبيماكانت « إيزانامي » تحمل النار الإلهية احترقت وماتت ، فحزن عليها إيزاناجي حزنًا شديدًا ، ولكنه رغم حزنه خلق الآلهة .

و بينها كان يزحف حول وسادتها الفاخرة . . وبينها كان يزحف حول قدميها السامية بن منتحباً ، ولدت من قطرات دموعه الجليلة الإلهية التى تسكن كونوموتو ، بالقرب من أنيوو على جبل كاجو . وكان يطلق عليها اسم « الإلهة الأنثى النائحة الباكية » . و هكذا دفن إيزانامي الإلهة المقدسة المنعزلة ، في قبر بأعلى جبل «هيبا» على أرض إدزومو ، وأرض هاها كي .

ويذهب إيزاناجي إلى عالم الأرواح ليجد إيزانامي ، وبرغم تحذيرها إياه من النظر إليها ، فإنه فعل . وبراها إيز اناجي في موكب الهلاك المرعب، فيفر مفزعا يتبعه أعوان إيزانامي التي أثار غضبها العار ، فتحاول أن تعاقب أخاها . . . وبعد مغامرات ينجو إيزاناجي ، ويتطهر بالاغتسال وينتج من هذا العمل ثلاثة آلهة على جانب عظيم من الأهمية .

كان اسم الإلهة التى ولدت حين كان يفسل عينه اليسرى السامية « أماتيراسو \_ أو \_ ميكامى» (إلهة الشمس)، واسم الإله الذى ولد بعد غسل عينه اليمى السامية «تسوكى يومى نو كامى» (إله القمر) . أما اسم الإله الذى ولد بعد غسل أنفه السامى فكان «سوسانو\_أو\_ميكوتو» (إله العاصفة) .

وكان «سوسانو\_أو» شخصاً مزعجاً تسبب مرة بأعماله الخبيثة في اختفاء «أماتيراسو» بأحد الكموف، ومن مم أظلمت الدنيا، ومع ذلك فقد تداولت الآلهة في هذا الشأن فأشار و احد منهم بصنع مرآة، وخيط به خمسائة جوهرة منقوشة (ماجاتاما)، ووضعها أمام الكهف. وقامت إحدى الآلهات برقصة خليعة أثارت ضحك جميع الآلهة، وأثار هذا الضحك فضول «أماتيراسو» فأطلت خارج الكهف، وتناولت لساعها الجواهر والمرآة التي أشبعت غرورها، حتى إنها بقيت في العالم خارج الكهف، وأعادت ضوء الشمس مرة أخرى.

واختار الآلهة «ننجى \_ نو \_ ميكاتو»، وهو أكبر أبناء «أما تيراسو» ليحكم فى الأرض، فهبط بناء على ذلك إلى كيوشو، واصطحب معه عقد أمه المصنوع من المرايا، وسيفا منحه إياه «سوسانو \_أو» فأصبح كلاها شعاراً لألوهية أباطرة اليابان.

وهناك قصص أخرى ، وخاصة قصة نيهونشيكى ( نيهونجى ) التى جاءت متأخرة قليلا فى الزمن ، ولكنها أكثر تضليلا ، وهى تروى قصة انتصار اليابان حين يتحرك الأباطرة من أحفاد «أماتيراسو» من كيوشو إلى الشرق والشمال ، فيلاقون فى بعض الأماكن ثقافات متقدمة وأخرى تافهة ، مثل ثقافة إيدزومو ( جنوب غرب هنشو ) ، وفى أماكن أخرى يحاربون المتبربرين . ويمكن أن تكون هذه قصة أسطورية للتوحيد الحقيق بين شعوب آسيا الوسطى ، واستقرارها فى كيوشو ، وتحركهم إلى الشمال حيث غزوا ثقافات أكثر تقدماً مثل ثقافة يايوى أو ثقافة ياماتو التى سبقتها ، فلاقوا مجموعات كانت لا تزال تعيش فى مثل مستوى جومون .

والإمبراطور جمو هو مؤسس إمبراطورية اليابان الشهير، لأنه أخضع في بادى، الأمر ياماتو فوحد بذلك ما يسمى بالمناطق النقية من كيوشو القديمة ، وإيدزومو وياماتو . ويجعل اليابانيون تاريخ التأسيس ١١ فبراير سنة ٦٦٠ ق . م ، ولسكن هذا التاريخ وفقاً لمعلوماتنا الراهنة ، قد يكون حو الى عهد المسيح ، بل يرجح أنه كان بعد ذلك بقليل (١) .

ومن المؤكد أن تقارير «كوچيكى» عن أصول اليابانيين تناقض تماماً كتابات «كنفوشيوس» التاريخية عن أصول الصينيين . وإنا لنجد فى عمل اليابانيين شغباً وحركة، من المؤكد جداً أن الصينيين الذين يعشقون الأرض، اعتبروها سلوكا همجياً . ولا يسع المرء إلا أن يوازن بين أساطير اليابانيين عن آلهتهم ، وأساطير شعورب آسيا

<sup>(</sup>۱) إذا سلمنا بأن بداية عهد ياما تو ترجع إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادى ، فإنه من المحتمل تقديم تاريخ جيمو إلى هذا التاريخ السابق ومع أنه واضح أنى ثفانق يايوى وياما تو مستمدتان من أصل جنوبي وغربي ، إلا أنه يظهر أنى أهل ياما تو الذين يبدون فى ظاهرهم أقوى شكيمة هم فى المغالب الذين كانوا يطالبون بالمساواة بالأباطرة المحاويين الذين هُ كرهم التاريخ القدم ،

الوسطى ، إذ أننا نقابل فى الترجمات السيبيرية والمغولية والتنجوزية مرة أخرى ، آلهة العاصفة والرياح والنار فى روعتها البربرية ، والشمس والقمر ، بل والنجوم أيضاً مشخصة فى سير أبطالها . أما ما ينقص أساطير شعوب آسيا الوسطى فهو آلهة البحر التى تلعب دوراً هاماً للغاية فى أساطير اليابانيين الحجلية ، ويمكن أن تعد أساطير اليابان باستثناء آلهة المبحر والماء ، ترجمات أخرى لقصص أبطال الرحل فى قلب آسيا .

ولو تأملنا الدليل على عصر ما قبل التاريخ في اليابان كما هو معروف في الوقت الحاضر، فإنا لا بد أن نصدم بما يتسم به هذا الدليل إذ أنه يشير على الدوام إلى الروابط الوثيقة بينه وبين أرض القارة الآسيوية التي اقتبست منها سماتها الواحدة بعد الأخرى. وترتب على ذلك تكوين الثقافات الصينية الناهضة. وفي نفس الوقت نجد أنفسنا مضطرين إلى التسليم بأن هناك جواً دائما من البعد ـ بل من العزلة \_ يجعلنا نسلم بذاتية وانحة مستقلة لهذه الثقافة اليابانية . فوجود مثل هذا التناقض يعد جزءاً من الظاهرة المعقدة المثيرة ، والبديعة أيضاً ، في تاريخ الثقافة البشرية .

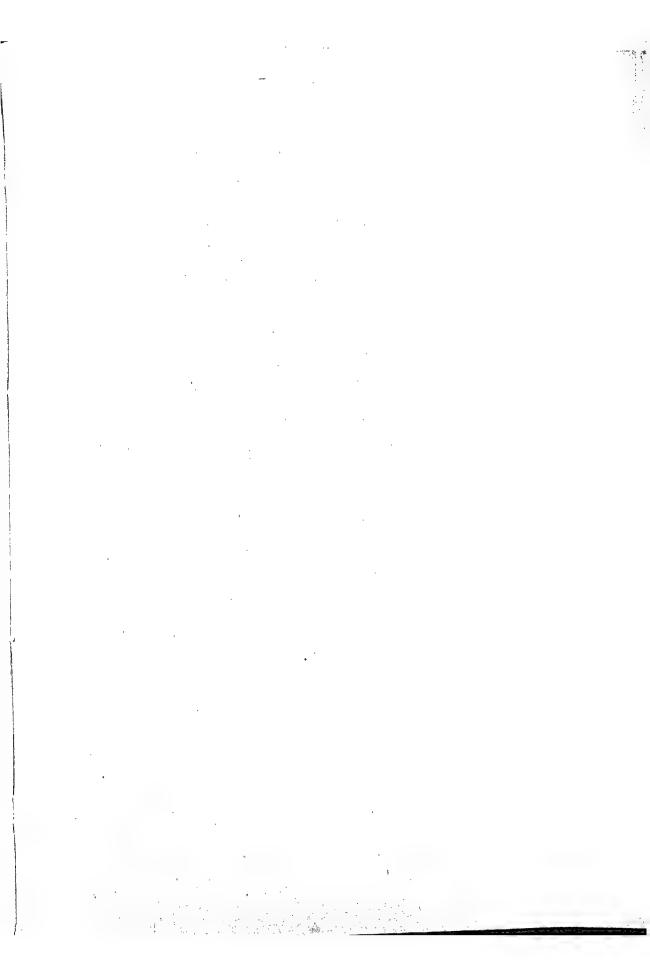

لقد كان الاهتمام في الفصول السابقة منصباً على الأقاليم الزراعية في الصين وبلاد اليابان المتصلة بها ، وذلك لسبب وجيه ، هو أنه لا يوجد مكان بشرق آسيا يماثل هذه المناطق من حيث وفرة الأدلة الأثرية ، وهو وحده ينبغي أن يكون سبباً كافياً . غير أن هناك سبباً يتمثل في اعتقاد الصينيين القدماء ، وهو أن الصين كانت مركز كل شيء ، وأن إمبراطورها هو « ابن السماء » . وهناك أساس تاريخي لهذا الاعتقاد ، ذلك أن المرء حين يدرس ثقافات جارات الصين ، يدرك دائماً قوة تأثيرات الثقافة الصينية ، هذه التأثيرات التي لم يضعفها غير بعد تلك الأرض الغنية بثقافتها المتقدمة .

امتدت هذه الثقافات فشملت مناطق مختلفة حيث يعيش الناس تحت ظروف شديدة التباين ، فزراع الأرز بجنوب شرق آسيا المدارية ، وأهل الشواطىء في كوريا ، وسكان الغابات في منشوريا ، و بدو الصحراء في منغوليا ، ورعاة أقاليم الحشائش في ألطاى ، وأهل الواحات في سنكيانج ، والرحل بجبال التبت ، بل ويمكننا تتبع معالم الثقافة الصينية فيا وراء شعوب تلك التخوم ، في بعض أجزاء من سيبريا أو على امتداد المحيط الهادى . وتدل قرائن ما قبل التاريخ ، في بعض هذه الأقاليم ، على وجود كل من الطابع المحلى ، والتأثير الخارجي ، وأصول هذا التأثير الأخير صينية في معظم الأحوال .

وبالرغم من اتساع دائرة الثقافة الصينية وبعد مداها فقد رأينا أن الأسس التي قامت عليها الصين فيا قبل التاريخ كانت أسساً غير محلية إلى حد كبير . وكان فعل المؤثرات الخارجية في الصين عيقاً على الدوام ، منذ مولدها حتى قيام حكومتها المركسية الحاضرة . ولقد امتدت هذه السيات إلى الصين ، إما من مصادر بعيدة ، وإما أنها كانت تأتى إليها عادة نتيجة قوة دافعة من بعض جاراتها . ونتيجة ذلك أننا حين ندرس الصين القديمة ، تتلفت أعيننا على الدوام إلى البلاد المتاخمة المصين حين ندرس الصين القديمة ، تتلفت أعيننا على الدوام إلى البلاد المتاخمة المصين

التي أخذ سكامها عن الصين كما أعطوها طوال هذه الألوف من السنين .

ولذا كان من سوء الطالع أن معلوماتنا الأثرية في هذا الإقليم الفسيح الذي يحيط بالصين نادرة للغاية . ولقد لعبت صعوبة المواصلات ومقتضيات الظروف السياسية ، والعوامل الجغرافية أدواراً فعالة في تعويق البحوث العامية . أما معلوماتنا عن عصر ما قبل التاريخ في التبت وسنكيانج ومنشوريا وكوريا ، فقليلة أو منعدمة . وقدم الفرنسيون بعض معلومات عن الهند الصينية ، والبريطانيون عن الملايو، ويواصل الأمريكيون والسويديون بحوثهم في منغوليا . وقد زودتنا هذه البحوث بصورة قليلة المعالم عن هذه البلاد فيا قبل التاريخ . وبدأ الروس بسيبريا إعداد طائفة من الأدلة لا شك ستنتهي إلى تسجيل آثار ذلك الإقليم تسجيلا يقوق ما عداه من أقاليم آسيا الوسطى والشهالية جميعا .

## آسيا الجنوبية الشرقية :

أما بالنسبة لآسيا الجنوبية الشرقية التي سبق أن وصفنا التركيب الجغرافي لشواطئها المدارية . ووديان جبالها وهضابها المنخفضة ، فهنا نجد بعض الاختلاف بين الأهلين البدائيين المتناثرين الذين يعملون في صيد الحيوان من الغابات الكثيفة ، أو الوديان المشجرة ، أو يزاولون اقتصاداً زراعياً محدوداً ، وبين شعوب المناطق المنخفضة التي يزرع في تربتها الغرينية محصولات الأرز التي تني حاجة السكان الكثيرين الذين تزدح بهم القرى والمدن .

وتنمو النباتات نمواً غزيراً في مناخ جنوب شرق آسيا الحار الرطب، ومن المحتمل أن هذه النباتات ظلت تشغل كل الإقليم حتى قدوم زراع الأرز الأوائل. ومع ذلك فإن تطهير الأرض وإعدادها للزراعة أدى إلى إزاحة الغابات وتراجعها ـ والواقع أن رواد الزراعة من الفلاحين لا يزالون حتى الوقت الحاضر يوسعون في رقعة أرضهم وينشئون حقولهم حيث كانت الغابة قائمة قبل ذلك بعام واحد. لقد كان صيد الغابة

فى الأصل شيئا نافعا للغاية، والواقع أن آسيا الشرقية لا بدكانت فى الأزمنة القديمة جنة الصيادين ، تضم نخبة هائلة من الحيوانات الكشيرة القريبة المنال ، من الفأر والغزال والسحالي إلى بقر المهر والفيل. وتمدهم الغابات كذلك بالجوز والفاكهة والحشائش. كا أن البحيرات والأنهار مصادر ممتازة للأسماك حتى اليوم.

لم تكن هناك فى الغالب حاجة قوية إلى مصادر غذائية أخرى فى عصور ما قبل التاريخ فى مثل هذا الموقع المثالى لجمع الطعام . وإذن فإن ما يكتشف على الدوام من مصنوعات يدوية فى رواسب العصر التالى للعصر الحجرى القديم ، بالهند الصينية والملايو (١) ليست إلا من صناعات جامع الطعام .

ولما كان الفرنسيون قد قاموا بمعظم العمل الضخم في المنطقة فإن استدلالاتهم تعتبر بوجه عام أساساً للترتيب الزمني المقارن في كل المنطقة . ففي الإقليم الشمالي من تونكين (فيتمنة الآن) عدة كهوف صخرية تقع في كتلة ضخمة من الحجر الجيري يطلق عليها « با كسون » كما توجد مراكز أخرى شبيهة بها بالقرب من «هوبنة » يطلق عليها « با كسون » كما توجد مراكز أخرى شبيهة بها بالقرب من «هوبنة » أجريت بها حفائر وكتبت عنها عدة عشرات من التقارير . ويشبه ذلك أيضا أكوام المحار أو نفايات المطبخ ( الزبالة ) على مبعدة منها في جنوب أنام وكمبوديا . وهذه أيضا قد فحصت ووصفت .

ولم تجر عادة الفرنسيين فى بحوثهم الأركيولوچية بالشرق الأقصى ، على وصف النترتيب الزمني الحضارات كاملا مدعما بترتيب الطبقات الأرضية ، ومع ذلك فقلما تجد رواسب على عمق يزيد على متر واحد .

ويطلق على أقدم مجموعة « هوبنهيان » وهي مقسمة إلى أطوار قديمة ومتوسطة وحديثة . ويمثل القديمة والمتوسطة بنوع خاص ، الفئوس والكسارات والمجارف

<sup>(</sup>١) وحتى مع وجود الوسائل الزراعية القريبة المنال ، فن المحتمل أن أعمال الصيد والجمع التي كانت تجرى بطريقة آلية ، قد عوقت التنبير الشامل · وأغلب الفان أن زراعة الأرض قد جلبها بعض الأجانب الذين استوطنوا هذا الإقلم ·

المنحوتة من الحصى النهرى، وهى أدوات بدائية تقريبا وعليها سمات العصر الحجرى القديم، ومع ذلك فإن عدداً من حواف الأدوات الحجرية فى عهد هو بهيان الوسيط صنعت بطريقة الشحد التى تدل على احمال تأثير العصر الحجرى الحديث، ويكشف طور هو بهيان المتأخر عن عدد وافر من الأدات الحجرية أخصها النصال والمجارف ذات صنعة تكاد أن تكون دقيقة. وبعض مصنوعات من العظام كالفئوس والشفرات والخزف الردى و

وتنقسم مجموعة باكسون أيضا إلى أطوار قديمة ومتوسطة وحديثة ، وهي تشبه مجموعة هوبهيان ، ومع ذلك فقد وجدت أدوات حجرية مهذبة أو منحوته أو مشحوذة تنتمى إلى أقدم الأطوار . وفي أواسط طور باكسون ظهر الخزف ، وهو ضفيرى النقش ، ويعد تمييداً لظهور الخزف الضفيرى والحصيرى الأكثر إتقانا ، وكذلك السلم المحززة التي وجدت في الطور المتأخر.ولا تختلف زخارف هذا الخزف عن النوع الذي وجد بالصين الشمالية وغيرها . وجدير بالملاحظة أنه وجدت كذلك في هذا الطور المتأخر الخواتم أو الأساور الحجرية المنحوتة الشبيهة بما وجد بشمال الصين .

وتمدنا نفايات الأصداف في سرمرونج ـ سن بالقرب من بحيرة تونلي ساب في كبوديا عادة أوفر من هذه عن الأطوار الأخيرة للزمن الذي يعتبر من العصر الحجرى الحديث في آسيا الشرقية . ومن سوء الطالع أننا لم نظفر بدليل من حفريات الطبقات الأرضية في هذا المركز ، وإن كان هناك دليل على وجود الطبقات نفسها . وقد أنتجت هذه النفايات مقداراً كبيراً من الخزف المزخرف بحزازات وحليات وزخارف مكررة . وهناك «إحساس» خاص لدى الصينيين نحو هذا الخزف ، ورخارف مكررة . وهناك «إحساس» خاص لدى الصينيين نحو هذا الخزف ، وهو إحساس قوى بنوع خاص بالنسبة للزهريات ذوات القوائم ، والأقداح المفتوحة ذات الحواف المطوية ، والا قداح العالية الكتفين . وتشتمل زخارف هذه الأواني على خطوط منحنية ورسوم هندسية محززة تذكرنا برسوم هونان وكنسو الملونة . أما الأربطة المحززة في شكل حليات فتذكرنا مرة أخرى بالشمال . في حين أن

طريقة زخرفة المساحات « الخارجية » الحيطة بالرسوم ذات الخطوط المستقيمة الغائرة ، فشبيهة برسوم البرونز القديمة وهناك دعوى في هذه الناحية - وواضح أن إثباتها مستحيل - مؤداها أن المصنوعات البرونزية كان يعثر عليها مختلف الأشخاص في هذه الطبقات العليا .

وكان من بين المصنوعات الحجرية المنحو تة ، الأقراط الحجرية أو الأساور ، والأسطوانات الحجرية ، والخرز العظمى وغير ذلك من الحلى المصنوع من العظام والصدف أو الصلصال . وكانت الأدوات الحجرية بنوع خاص لطيفة الصنعة ، وتشمل الفئوس والمقاور ، وهي جميلة الصقل . كما توجد صنائير السمك والحراب العظمية الخاصة بصيد الحيتان وهي تدل على أن الأسماك الصدفية لم تكن إلا نوعا واحداً من منتجات البركة أو مجرى الماء التي تضمها مخازن طعامهم .

وتدل المواد المستخرجة من سومرونج - سن على انبائها إلى طور متأخر من أطوار الحياة السابقة على العصور التاريخية في الهند الصينية ، قد تكون في الألف الأولى قبل الميلاد . وقد يكفل لنا إثبات صحة المصنوعات البرونزية في مكانها الطبيعي من المركز ، الوقوف على العلاقة بين ثقافات العصر الحجري الحديث وعصر البرونز (دنج - سن) هنالك . ومع ذلك ، وحتى يتم هذا الإثبات ، ينبغي أن ينظر إلى هذا المركز باعتباره مكانا يتمثل فيه طور من أطوار العصر الحجري الحديث في آسيا الجنوبية الشرقية (اشتماله على الخزف والأدوات الحجرية المصقولة يجيز لنا تسميته بالعصر الحجري الحديث) جاء متأخراً عن طور هوبنه وباكسون،أو معاصراً له (١). وتتمثل ثقافات الهند الصينيسة إلى حد كبير أو صغير في سيام و الملايو وجنوب

<sup>(</sup>١) الترتيب الزمني للثفافات حسب تقدير ورمان سنة ١٩٤٩ من ١٩٢ ، يرجح كثيراً أن يكون على الوجه الآني :

باكسون المتوسط سومرونج « القدم سن

د التأخر

طور هوسبنسيان المتأخر « « المتدسط

<sup>« «</sup> المتوسط « « القديم

الصين (وادى كو انجسى و يانجنزى) و ربما فى بورما. وقد امتدت أيضاً إلى إندونيسيا، ولكن هذه الناحية بعيدة عن مجال بحثنا .

والطابع الذي تتركه هذه الآثار عند الإنسان هو القدم والتأخر، فليس في هذه المراكز جيماً أدلة وافية على قيام الزراعة أو حتى استئناس الحيوان (باستثناء الكلاب)، فسكان الكهوف واللاجئون إلى الحجور الصخرية وأماكن النفايات، كانوا من جامعي الطعام. وبالرغم من الأدوات المعتازة الصقل والحلي التي كانت الديهم في أطوار احتلالهم المتأخرة لهذه الأماكن، فلا تزال ثقافهم تبدو أولية تماما، حتى لكأن طرقهم في الصيد كانت متأخرة أيضاً. وإن المرء ليعجب هل هم يمثلون حقاً ثقافات جنوب آسيا فيا قبل التاريخ، أم هم يمثلون في الواقع مناطق التخوم ؟! لايستطيع مدنا بالإجابة عن هذه الأسئلة غير البحوث الأثرية. وربما تتو فر هذه الإجابة عند ما يتم كشف قرى الصيد في الوديان أو في أراضي السقانا (السهوب) بجنوب شهرقي آسيا. ونقول مرة أخرى إن الفخاخ والبنادق القاذفة، والمنازل المقامة على الدعائم، والسلال، وغيرها من الثقافات كانت دون شك مصنوعة من الخشب القابل للفناء مما حال دون وغيرها من الثقافات المادية. ومع ذلك فإن المرء لا يملك إلا الإحساس بأن بحمع مادة الصيد في آسيا الجنوبية الشرقية سمح بإنقان ثقافات جمع الطمام بدرجة أكبر عما تدل عليه الدلائل التي ملكها في الوقت الحاضر.

ويوقفنا جنوب شرقى آسيا أمام عدة مشكلات، تشتمل إحداها على رمزيها الحاليين – الأرز – وجاموس الماء، فبزراعة الأرز افتتح عصر جديد تماماً، وأخذ عهد الصيد فى التضاؤل. ويحن نعرف أن الأرزكان يزرع فى الصين منذ سنة ١٥٠٠ ق. م على الأقل، ويرجح أن هذا الوقت كان قريباً أيضاً من عهد استفاس جاموس الماء، فهل هذه السمات مستمدة من ثقافات كان قد استقر بها الأمر فعلا فى جنوب شرقى آسيا ؟ إننا لا نستطيع بناء على البراهين الراهنة إلا أن نقول إن هذا غير مرجح فقط، وبالأحرى نستطيع أن نتدبر فكرة

أن الأرز وجاموس الماء ليس كلاها محلياً في الصين الجنوبية (حتى مهر ينحتزى شمالاً على الأقل )، وكذلك في الأقاليم الواقعة في جنوبها. وعند ما حاول الفلاحون الصينيون زراعة الحبوب في أقاليم ذات أجواء جنوبية ، فلا بد أنهم و اجهوا صعوبات تمخض عنها اتجاههم إلى نوع آخر أكثر ملائمة وهو الأرز. ولعل هذه الخطوة الأولى علمتهم أن التوسع يمكن أن يتجه ناحية الجنوب. وقد أزاح قطع الاخشاب والحريق، ونظام المدرجات، والرى وغيرها \_ أزاح مناطق الغابات، وسكانها بالتبعية أو المغول أو غيرهم.

والشيء الذي لا نعرفه هو ما قدمته آسيا الجنوبية الشرقية منذ عهد ثقافات الغابة إلى كلمن الصين وعالم المحيط الهادي، تغطية الجسم بالثياب، والمساكن ذات الدعائم، والوشم، والطقوس الدينية، والزوارق ذات الشراع، وقنص الحيوان، وصيد السمك، والصيد بالفخاخ، وطرق الطهى وغيرها. فهى مجموعة كاملة من السمات التي يحتمل صدورها من آسيا الجنوبية الشرقية لتترك أثرها في المناطق المجاورة وهذه في ذاتها لم تترك لرجل الآثار إلا قليلا من البقايا لكي يتأكد فقط من مجرد وجودها. ومع ذلك فإن بعض هذه السمات على الأقل من المحتمل كثيراً أن تكون مما قدمته شعوب الغابات قبل أن يغير أهل الزراعة نمط حياتهم، وذلك بعد ألف عام تقريبا من بداية منافسة الأرز للحنطة على حدود سهل النهر الأصفر.

### كوريا:

إن شبه جزيرة كوريا التي تبرز من أراضي السهوب ومنطقة الغابات في منشوريا وعقد في عبد في عبد الصين بين اليابان والصين قد لعبت دوراً غامضاً بوصفها حلقة اتصال بين أراضي البلدين المتحضرين، في حين كانت تناضل في سبيل بقائها . وبرغم جوارها للصين واليابان ، فإن الإشارات الواردة في أقدم حكايات كوريا، وفي الأساطير تجعلها تنتمي إلى آسيا الشهائية ، إذ تروى الأساطير أن أقدم حكام كوريا قد انحدر

من دب. ونقرأ فى هذه الحكايات عن المذهب الشامانى (١) وعن المنازل الغائر نصفها تحت الأرض ، وعن الفروسية وغير ذلك . ويلخص « أو سجود Osgood » هـذه السمات فما يلى .

« صنع الملابس من الحشائش، وتعميم النظام القبلى تحت قيادة الرؤساء مع اختلاف في مدى السلطة ، وعبادة الروح الشامانية ، وعشق غير عادى للغناء والشراب والرقص في المناسبات الدينية على الأقل » .

ومع ذلك فإن السكوريين القدامي كذلك كانوا يزاولون الزراعة وفقا للتقاليد التي كانوا قد تعلموها من « تان – جن » . ويرجع أن تكون هذه الزراعة قد بدأت أول الأمر بالحبوب ثم انتهت بعد قليل بزراعة الأرز :

وهناك رواية أخرى عن وزير آخر ملك من الشائج هاجر مع أتباعه من الصينيين إلى كوريا حيث أنشأ ثقافة صينية بوصفه مؤسس أسرة «كى — چا».

ويتجلى انقسام كوريا فى قراءة هذه الأحاديث والروايات ، فنى الشمال الشرق والشمال الغربى ، وفى كل من ساحليها ، وفى الجنوب الشرق، والجنوب الغربى نقرأ عن مجموعات قايلة تعتمد كل منها على الزراعة وتربية الحيوان معا ، ولسكنها مختلفة فى عاداتها . ومع أن الصينيين يعتبرونهم همجا فإن المرء ليقف فى كل حالة على مجتمعات معقدة ذات ثقافات مادية خالصة واسعة الانتشار . ويبدو كأن الخبزير والماشية، وكذلك الخيل كانت هى وحدها الحيوانات الأساسية المستأنسة عندهم ، فى حين أن الصيدكان عوناً فى غذائهم . كما يبدو كأن القتال كان يقوم بدور رئيسى فى مجتمعاتهم . ومع أن الاهتمام بصفات الشجاعة لم يكن إلا قليلا .

ولسوء الحظ أن التنقيت عن الآثار في كوريا لميضف في الواقع شيئا على معلوماتنا عن تلك الأيام السحيقة القدم ، فنحن نعاني من الأمل الكاذب الذي نجده في التقارير عن كومة من البقايا هنا ، أو عن مسكن في غور من الأرض هنالك. ولكن ليست

<sup>(</sup>١) مذهب ديني في سيبريا يمتقد أتباهه فوجود صلة بيتهم وبين معبودهم الروحي ١٠ ( المرجم)

هناك دراسة منتظمة لهذه البقايا على وشك الظهور. أما بالنسبة للعصور المتأخرة ، فهناك استدلالات تزيد قليلا على سابقاتها تشتمل على قبور الروابى الشبيهة بقبور عهد ياماتو فى اليابان . وهنالك أيضا مستعمرة لولانج الصينية من عهد هان التي كشف عها تنقيب اليابانيين وهى تمدنا ببراهين وافية للحكم على قوة الثقافة الصينية في كوريا على عهد السيح تقريباً .

وتشبه كوريا اليابان من حيث أرضها الجبلية. فسو احلها الغربية أكثر ملاءمة لازراعة من شواطئها الشرقية ذات الجروف، ووديان أنهارها أكثر انساعا وأوفر عدداً منهافي اليابان . وهي من هذه الناحية ذات قوة انتاجية عالية جداً في الزراعة . أما الشواطيء الغربية والجنوبية فهي متضرسة ذات نتوء اتوشقوق أرضية مقوسة تدور حول الخلجان أو قد تصل إلى الجزر الصغيرة . ومثل هذه الشواطيء وجهت الكوريين إلى الساحل الشرق حيث يقوم صيد السمك بدور جوهري في اقتصادهم . وواضح أن الكوريين كانوا بحارة مهرة و تجاراً طموحين وقد قرأنا عن ذلك في التقارير المتأخرة عن المستعرات التجارية الكورية على سواحل الصين .

وسطح كوريا يناظر سطح اليابان من حيث جغرافيته الإقليمية ، وتجانس ثقافتها غير المألوف . بيد أن هذا لايصدق في جميع الأحوال كايبدو ذلك واضحاً من روايات السجلات التاريخية التي لاحصر لها عن الحروب بين مختلف الولايات، تلك الحرب التي تكون مهاوضعها السياسي ومع ذلك فإن اختلاط سمات آسيا الشمالية والصين ثم اليابان فيا بعد قد انتج ثقافة كورية ذات طابع خاص . ومن سوء الحظ أن علم الآثار قد عجز حتى الآن عن تقديم أدلة وافية عن جذور تلك الحضارة في عصور ماقبل التاريخ .

#### منشوريا ﴿

منشوريا إقايم آخر من تلك الأقاليم الفسيحة الواقعة فيما « وراء السور العظيم » ومى منطقة متبانية المعالم عبارة عن سهل عظيم مترام تحيط به جبال منخفضة . ويسهل

الوصول من جنوب منشوريا إلى سهل الصين الشهالى . ولكن يبدو من كلام « أوين لا تيمور » أن :

«السهول الغربية المكشوفة كانتأكثرار تباطا بمنغوليا ممهابالصين فجالها الشرقية ذات الغابات ظات قروناً تابعة لما يعرف الآن بشبه جزيرة كوريا ، وبراربها الجبلية ذات الغابات في شمالها ، لم تكن معزولة عما يعرف الآن بسيبريا حتى القرن السابع عشر » .

وتدل البحوث الأثرية المحدودة التي أجريت إلى الآن في منشوريا على أن هذه العلاقات الجغرافية لها ما يقابلها من التشابه الثقاقى ، وقدذ كرنا فيما يتصل بجنوب منشوريا من الكرز الخزف الملون في «شاكو وتون» ، و « بي تزو وو » ، و « هنج ـ شان هو » ( انظر فصل ۹ ) كما أن «الحزن» الذي يضم الأدوات الحجرية الميدوية المصقولة وآنية « لى » المثلثة القاعدة ، والأحجار المنحوتة وغيرها ـ له مقابل لما وجد بالأقاليم الزراعية في الصين من بقايا العصر الحجري الحديث ، وإقليم شرق منشوريا الشبيمة بكوريا خال من الآثار القديمة . وفي الشال على امتداد وادى بهر آمور عثر على الخزف ذي النقش الضفيري ، والخزف المرقش أو الحجزز الزخرفة ، مع بعض الأدوات الحجرية الناعة أو المصقولة ، وتنتهي هذه المادة إلى كل من اليابان وسيبريا (١) .

أما الغرب فهو الذي تواجهنا فيه ثقافة واسعة الانتشار في الصحر اء ومناطق الحشائش الممتدة من منشوريا إلى طريق سنكيامج المسدود.

وتوجد بالقرب من تستسيمار على سكة حديد الصين الشرقية القديمة مجموعة من أحواض أنهار صغيرة ذات مياه موسمية عادة ، فتكون على شكل بحيرات أو برك عند ما يصل منسوب مأنها أدناه . وأشبه ما تكون مثل هذه المناطق بالواحات في الأصقاع القاحلة الجافة ، وتجتذب هذه المناطق الطيور بنوع خاص ، فيعيش فيها الأوز ومختلف أنواع البط والغطاس بل وخطاف البحر والنورس ، كلما تتجمع حول هذه

<sup>(</sup>١) تام أوكلا دنيكوف حديثًا بباش أعمالهالتنة رب من الآثار في هذه المنطقة ، وسيقدم تقريره عنما في المستقبل الفريب •

البرك الضحلة لتتغذى بالحشرات والأسماك التى تظهر هنالك فى أعداد عحيبة، وتجوس كذلك بأطراف مثل هذه البقاع حمر الوحش والوعول والغزلان .

وطبيعى أن تكون قد اجتذبت الإنسان القديم كيات الطعام الوفيرة التى تتمثل فى هذه الحيوانات التى تتجمع فى مواسم معينة ، فلا عجب أن نرى مراكز إقامة الصيادين على امتداد الشو اطىء القديمة لهذه الحياض ، ولقد عصفت لرياح بمعظم هذه المراكز ، ودفن بعضها بفعل تحرك الكثبان الرملية فى بطء . وتبعثرت المصنوعات الحجرية عادة فيندر أن نجد تتابعاً منتظماً فى طبقات الأرض ، وبذلك تكون النتيجة اختلاط المواد الثقافية القديمة بالحديثة مما يجعل دراسة الطبقات أمراً عسيراً .

أما المركز القريب من «تستسيهار» الذى وصفه لوكاشكين فيمكن إعادة وصفه كلة كلة ، وتطبيقه على مساحة عدة أميال من أراضي آسيا الوصطى أينما صادفتنا هذه المراكز:

«عندما دخلت حوض النهر لأول مرة ، أدهشتني وفرة القطع الخزفية المختلفة التي تفرش القاع وتلمع تحت ضوء الشمس . بقد كانت هناك كمات هائلة من العظام التي بيضها الشمس . عظام حيوانات وأسماك ، يرجح أنها بقايا طعام ، وكمية مطروحة من المصنوعات الحجرية وكثير من الأصداف المهشمة ، وهناك وجدت الأدوات الحجرية الآتية ، ومعظمها مصنوع من العقيق الأخضر والصوان والأردواز السليكي : ومعظمها مصنوع من العقيق الأخضر والصوان والأردواز السليكي : رءوس حراب خشنة النحت ، وأكثر من ٦٥ رأس سهم ، وخمسة مسامير على شكل مخاريز ، وعشر أدوات مصنوعة من قشور على شكل أوراق الشجر ، وأكثر من ٥٠ مجرفة متباينة الحجوم والأشكال إلى أوراق الشجر ، وأربع معازق خشنة النحت ، وحجر عليه آثار شعد أقصى حد ، وقطع لأربعة معازق خشنة النحت ، وحجر عليه آثار شعد السكاكرين (شظايا) ، وأكثر من ١٠٠ قشرة حادة » .

( م١٧ - أصول الحضارة )

ووجدت بين مادة «تستسيمار» مجموعة من الأدوات الحجرية تمتاز بصغر حجمها ودقة صنعها ، ومن خصائصها أنها من قلب الصوان ، وهي كثيرة الزوايا ، إحدى حافتيها ملساء مشطوف منها قشور رقيقة ، وهي تنسب عادة إلى العصر الحجرى الوسيط. منغوليا :

لقد أمدتنا دراسات « ن . نلسن » لترتيب الطبقات الأثرية في صحراء جوبى عن بعض الثقافات في هذه الصحراء المنغولية . ولما كان « نلسن » عضواً بالبعثة الآسيوية الثالثة لمتحف التاريخ الطبيعي الأمريكي ، فقد أوغل مع طائفة من علماء الحفريات والتاريخ الطبيعي والحيولوچيين في منغول الخارجية ، وكانت البعثة بقيادة « ر . أندروز » . وقد كشفت البعثة عن رواسب حفرية غنية ترجع في القدم إلى المصر الحيولوچي المتوسط في مكان يطلق عليه « شابا راخ يسو » ، ويقع على بعد ألمصر الحيولوچي المتوسط في مكان يطلق عليه « شابا راخ يسو » ، ويقع على بعد المشهور (۱) . ويقع هذا المركز (أو المراكز) بواد صحراوي وزعت فيه تعرية الرياح البقايا المهرية الراسبة في قاع الوادي وهنا في وسط الرواسب القديمة الميئة المتيسة الرملية ( تكوين شابا راخ ) وجدت بهذا الوادي صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة الشبيمة بأدوات منشوريا ، وتشتمل على قلب حجر صغير ، وشظايا صو انية رقيقة الشبيمة بأدوات منشوريا ، وتشتمل على قلب حجر صغير ، وشظايا صو انية رقيقة ومجارف ، وكذلك أدوات غير مألوفة مثل المثاقيب والمخاريز وغيرها ، كا وجد أيضا خرز في قشرة بيضة نعامة منقرضة بل في بيضة دينصور ( ربما يدل هذا على اهمام مبكر جداً بعلم الحقريات المتحجرة ! ) . وقد وجد هذا النوع من الصناعة في قلب مبكر جداً بعلم الحقريات المتحجرة ! ) . وقد وجد هذا النوع من الصناعة في قلب

منغوليا وسنكيانج على امتداد الطريق الذي يبدأ من كالانج، وكانت الأدوات

مصنوعة على الأخص من بعض أنواع الحجر الصوائى ذي الشكل غير المنتظم،

ويطلق عليه اليشب ( چسبر ) الذي تصلح شظاياه الرقيقة لهذه الصناعات.

 <sup>(</sup>١) مجموعة منفرضة من الزواحف الهائلة يبلغ طول الحيوات منها أحيا نا نحو "ممانين قدما .
 (١) المترجم )

ووجدت بأحدث رواسب الكشبان عهداً ، وبين البقايا المتناثرة في بقاع الوادى صناعات أخرى ذات صلة بها ، ومع أن هذه المصنوعات وجدت مصحوبة بأدوات من قلب الصوان وشظاياه وترجع إلى صناعات أقدم منها ، ولكن الإضافات الجديدة من الحزف الضفيرى والحصيرى ورءوس سهام من العقيق الأبيض ، وبعض أدوات الطحن التي وجدت بالقرب من المساكن ، كل ذلك يدل على طور جديد لثقافة سكان « الكشبان » ، والواقع أن لدينا على الأرجح في المكان ثقافة صيد تنتمى ضمناً إلى حضارة العصر الحجرى الحديث ، بالرغم من عدم قيام الزراعة .

ويوحى الطور القديم فى «شابا راخ يوسو» ، بالصناعات الحجرية الدقيقة فى العصر الحجرى الوسيط بأوربا ، ومع ذلك فإن علاقته المباشرة بسمات العصر الحجرى الحديث فى الطور الأخير توحى بأن العصر الحجرى الوسيط المنغولى ربما كان المتداداً لذلك العصر بأوربا لا معاصراً له .

والشكل الميز لصناعات شرقى آسيا الوسطى هو تلك العلاقة الظاهرة بين الا دوات الحجرية والخزف، وبين ثقافات سيبريا. ويقابل ذلك بقايا لا محمل شيئاً تقريباً من المشابهة لبقايا العصر الحجرى الحديث فى الصين. ويتضح إذن أن العلاقات الثقافية لصيد السمك بآسيا الشهالية تدل على اتساع المنطقة الى اتخذت جسراً عبرت عليه الحضارات من مواطعها الأصلية بأقهى الغرب. أما فيا يتصل بتاريخها فى أوربا فمن المرجح أنها بدأت فى الانتشار شرقا فيا بعد سنة وورووس ويرجح أنها لم تصل المرجح أنها بدأت فى الانتشار شرقا فيا بعد سنة وورووس ويرجح أنها لم تصل واكتسبت الصفات المحلية بشى الظرق وفى مختلف الأماكن. ويحتمل أن عالم الصحارى بآسيا الوسطى كاف إلى حد ما عقبة أيسر اجتيازاً، إذ أن مؤثرات العصر المسحارى بآسيا الوسطى كاف إلى حد ما عقبة أيسر اجتيازاً، إذ أن مؤثرات العصر الجليدى الأخير كانت لا تزال تسمح لقدر من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الحاضر بالوصول إلى قلب آسيا ، ولكن من المحتمل أن حالة الجفاف كانت مسيطرة ، وأن بالوصول إلى قلب آسيا ، ولكن من المحتمل أن حالة الجفاف كانت مسيطرة ، وأن عدد الواحات ومساحاتها كان آخذاً فى التناقص ، كما محتمل أنه عندما اتخذت سمات

العصر الحجرى الحديث طريقها إلى آسيا الوسطى فى نحو سنة ٣٠٠٠ ق. م، وربما كانت فى ذلك الحين قد انتهت تقريباً طاقة الأرض على إعالة جماعات أكثر من تلك الجماعات القليلة الهائمة من الصيادين الذين ينزلون بها فى مواسم الصيد كما يرجح أن صيادى العصر الحجرى الحديث ظلوا حتى مجىء عصر البرونز ، كما أن البدو الفرسان كانوا قد نبذوا طريقة حياتهم القدرية التي كانوا يحيونها .

وربما يكون بعض هؤلاء قد تحركوا جنوباً وأوغلوا فى الأقاليم الحصيبة بشمال الصين حيث المترجوا وتشابهوا . ويجوز أيضاً أن بعضهم حافظوا على شخصيتهم ، فبعد أن اختاروا الزراعة تدريجياً أصبحوا من الولايات المتبربرة التى ذكرتها القصص الصينية القديمة . ومهما كانت الحال فالدليل الأثرى على هذه الأقطار البعيدة فى آسيا الوسطى لايزال غيركاف لأكثر من الإيحاء بوجود حياة بدائية . ولكن ليس هناك كبير شك فى وجود حياة أناس رحسل متجولين ، أما القول بوجود نوع من التحرك بير شك فى وجود حياة أناس رحسل متجولين ، أما القول بوجود نوع من التحرك بأصول المنغوليين بآسيا الشهالية صحيحة (انظر فصل ٧) لكنا نتوقع أن نجد دليلاً على التحرك جنوباً فى أثناء تحرك أسلاف الصينيين نحو موطنهم الأصلى المرتقب وينبغى أن نفكر فى أن سكان الصحراء هؤلاء ، لم يكونوا إلا مظهراً واحداً من مظاهر هذه الحركة ، كا قد تكون حضارات « أردس » فى العصر الحجرى القديم مظهراً آخر المؤثرى تتمخض عنه دائماً أدلة جديدة » .

#### شرقى سيسريا:

يقع إقليم سيبريا الملىء بالغابات في شمال أرض الحشائش الصحراوى بآسيا الوسطى حيث توجد أسس أخرى مختلفة لطريقة الحياة التي تهيىء قسطاً أوفر من الاستقرار الاقتصادى . وتشبه الغابة المدارية تلك الغابات الشمالية التي تضم وفرة من الحيوانات

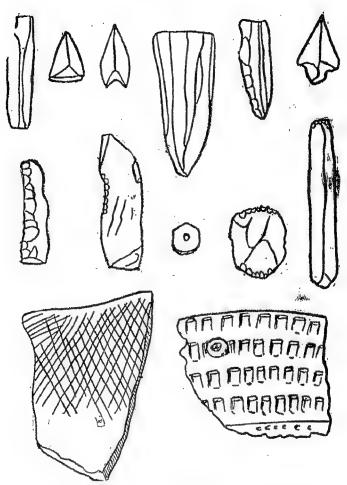

( شكل ٢١ ) - آثار منولية من عصر ما قبل التاريخ وجدت في شاباراخ إ- أوسو . عن ( المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيمي )

والنباتات المدارية ذات القيمة الغذائية للانسان . ومع ذلك فإن العدد الكبير من الأنهار ومجارى المياه والبحيرات بإقليم الغابات الشهالى فيه من مصادر الأسماك ما يبدو معه أنه اجتذب الإنسان منذ ألوف السنين . ومن بين هذه البحيرات محيرة بايكال في شمال خط عرض ٥٠° . وأعظم رافديها ها بهر سيكنجا وبهر أنجارا . وقد دلت هذه البحيرة على أنها منطقة غنية من الناحية الأثرية . ويرجع الفضل في ذلك قبل كل شيء إلى أكلادنكوف الروسي الذي قدم عدداً كبيراً من الأدلة الاثرية مستخرجة شيء إلى أكلادنكوف الروسي الذي قدم عدداً كبيراً من الأدلة الاثرية مستخرجة

من هذه المنطقة . وقد بلغت كثرتها في الواقع حداً يجعل أكلادنكوف قادراً على على عمل تربيب زمني مقارن لحضارات سيبريا القديمة يمكن الاعتماد عليه .(١)

ويطلق على أقدم هذه الأطوار اسم خنسكايا . ويتمثل فيها نسق ضئيل من الأدوات يضم بعض النصال الطويلة الرفيعة المصنوعة من الأردواز والأسنة العظمية

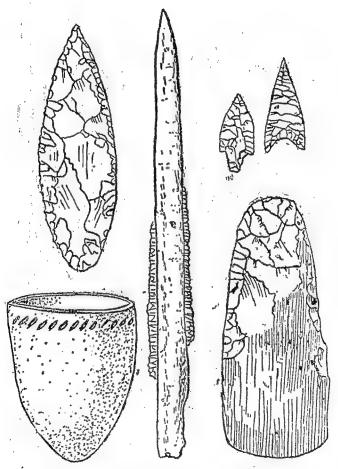

شكل ٢٢ — أشياء من طور إيساكوفو ( عن أوكلادنيكوف )

<sup>(</sup>١) وهو يمتمد قبل كل شيء على نوع من التاريخ للترتيب الزمني ، على الفيور التي وجدت عنطقة أنجارا • كما توجد بعض الأدلة على ترتيب الطبقات الاكرضية مستمدة من مراكز السكاني : أولان خادا وغيرها م

البسيطة كا يوجد عدد من الألواح الرقيقة والمجارف والسكاكين واضح أنها مصنوعة من قلب الصوان . ومن أهم مجموعات المصنوعات الحجرية مجموعة تحتوى على رءوس سهام من ذات العانق الواحد أعيد صقل أجزاء منها .

ويسمى الطور التالى « إيساكوڤو » وهو يتميز بظهور الخزف والأدوات الحجرية المنحوتة . ويتكون الخزف من أوان خشنة الصنعة قعية الشكل دات زخارف شبكية مطبوعة ، أو الزخارف التكرارية في بعض الأحيان . وكانت رءوس الرماح العظمية مع الشفرات الحجرية المصقولة المعاد صقل حافتيها – كانت هذه جميعاً تكون أسلحة هائلة ، وتثبت نصال السهام ذات القساعدة المفرغة جودة

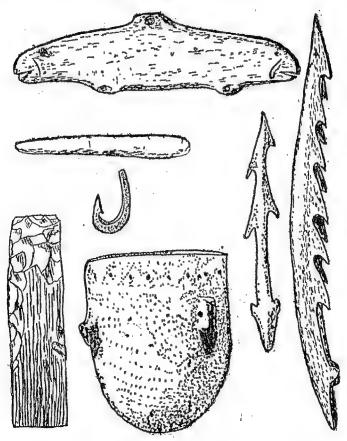

شـــکل ۲۳ — أشياء من سبرونو ( عن أوكلادنيكوف )

صناعات إيساكوڤو الحجرية . كما يوجد أحياناً رءوس سهام ذات عنق ولكن هذا النوع شاع استماله كثيراً في الطور التالى المسمى «سيروڤو» ، وتعد الفئوس الحجرية المنحوتة نحتاً ناقصاً ، والبرميل ذو القاعدة المخروطية ، ذات أهمية باعتبارها أمثلة على كثرة استعال المصنوعات الحجرية في العصر الحجرى الحيديث في شرقي آسيا .

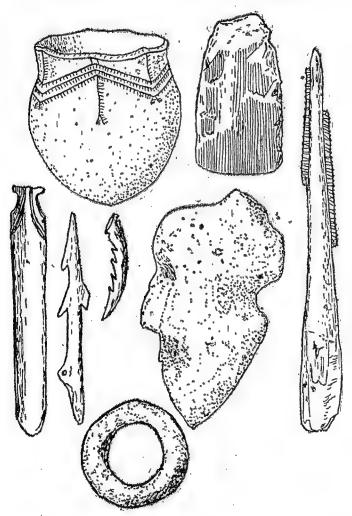

شكل ٧٤ — أشياء من طور كيتوى ( عن أو كلادنيكوف )

ويتمثل طور سيروڤو في الخزف الكروي المدبب المنشاري النقشي ، والحلية

الزخرفية . كما ظهرت أيضاً المقابض الحلقية الشكل . وتشيع السنان الجميلة الرصحية الشكل ، كما أن القوس ذات المسند العظمي كانت من الأسلحة البارزة في ذلك العهد - أما أهم النماذج جميعاً فهي الصنارة المسننة المصنوعة من العظم ، وتماثيل الأسماك المصنوعة من الحجر . وقد عثر أيضاً على دبابيس عظمية وخرز وبعض تماثيل الحيوانات توحى بأن الصيدكان لا يزال يقوم بدور جوهري في حياة أهل سيروفو . أما الطور الةالى فكان طور كيتوى الذي يمثل قبل كل شيء الثقافة السكية التي احتفظت بكشيرمن معالمطورسيروفو السابق (الأدوات الحجرية للصقولة والصنانير المنشارية والرماح العظمية ) ولكنه يضيف إليها صنانير صيد السمك المنشارية بمقادير كبيرة . أما الخزف فمزخرف بنقوش بسيطة مسننة أو برسوم تكر ارية تكون عادة أُفقية حول المنطقة التي تلي الحافة مباشرة (مع وجود صناعات زخرفية أخرى) .والشيء الهام في ذلك هو أن كلا من المعازق المصنوعة من عظمة لوح الأيل الأمربكي ، وساق السهم المملسة وأدوات تقويم قناة الرمح الشائعة بأمريكا الشالية وجدت في طور كيتوي وقد بلغت ثقافات منطقة بايكال في عصور ما قبل التأريخ غايتهــا في عصر جلاز كوڤو الذي شهد نمو مجتمعات كبيرة من قناصة الحيوان وصيادي السمك. وتشتمل الثقافة المادية في هذا المهد على صنانير السمك البروزية والسكاكين وأشياء أجنبية مثل الخواتم اليشبية والأساور والعاج المنقوش والتماثيل العظمية الصغيرة .ويصف تقرير عصر جلا زكوڤو القبور التي كانوا يضعون فيها المونى ليستريحوا وهم في كامل لباسهم من الخرز والجلد المزخرف وأزياء الشعر ( بما في ذلك لباس الرأس ). وكان لصبغ العظام بالمغرة الحمراء دلالة طقسية \_ وكان يحدث هذا أيضا في طور كيتوى . ويوضع الهيكل العظمي موازيا للنهر والرأس إلى جهة المصب. هذا بالإضافة إلى هيئة الرقدة ( مثنية أو ممددة أو جالسة ) مما يدل على اهتمام ديني أو سحرى بمستقبل الميت . ويبدو أن صناعة الحشب في عصر جلا سكوڤوكانت ذات مركز رئيسي ودلك لكثرة شيوع أدوات تقشير الأشجار والفئوس.

وعلاقات الترتيب الزمنى بتسلسل عصر بايكال محددة فى العهود المتأخرة ، وأقل تحديداً بالنسبة للعهود القديمة . والدليل على قيام صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة فى العصر الحجرى القديم الأعلى بسيبريا (وخاصة فى بوادى ينسى) يشير إلى احمال وجود أصل لهذه الصناعة أقدم من خنسكايا وإيسا كوڤو وغيرها. وفى نفس الوقت تدل سمات كالنصل ذى العاتق الواحد على بعض المؤثرات الغربية . ويغلب على الظن كثيرا أن الخرف والحجر المنحوت مقتبسان من الغرب بل يحتمل أنهما ينتميان إلى ثقافات العصر الحجرى الوسيط بمنطقة الأورال. أما الخواتم اليشمية فلاشك أنها توحى بخواتم الصين وخاصة المستخرجة من كنسو ( يان \_ شان ) . وبناء على ذلك يوجد مايؤيد الترتيب الزمني الذى وضعه أوكلادنيكوف والذى افترضه على الوجه التالى .

| ق،م   | į            | نحو سنة | خنسكايا .  |
|-------|--------------|---------|------------|
| ق ، م | ۳۰۰۰ ــ ٤٠٠٠ | شحو سنة | إيساكوفا . |
| ق ، م | 70           | نحو سنة | سيروڤو .   |
| ق ، م | 17 70        | نحو سنة | کیتوی .    |
| ق. م  | 17 17        | نحو سنة | جلاز كوڤو. |

ويمكننا ملاحظة أن عصر جلازكوڤو يكتنف الصين على عهد أسرة شامج، الأمر الذي يدل على أن الثقافة السيبيرية تأخرت إلى حد ما في استخدام المعادن. ومع ذلك فإنه لا يوجد بالصيد ما يقابل الطور السابق لصناعة الخزف في طبقة خنسكايا، ولا مايقابل طوراً قديما مثل طور ايزاكوڤو، وطور سيروڤو. ومن الأهمية بمكان أيضا أن رءوس السهام المنغولية لم توجد إلا بظهور مايظن أنه أزمنة سيروڤو. أما فيا يتصل بترتيب شاباراخ فن المحتمل أن المقصود به ظهور الخزف المزخرف على غرار زخرفة النسيج على تخوم الصين إبان الألف الثالثة قبل الميلاد.

أما ترتيب منطقة بحيرة بايكال الزمني فهو مسجل خير تسجيل بمنطقة سيبريا .

فإلى الغرب فى إقليم منوسنسك بأعلى بهر ينسى ببدو ترتيب عصر البرونز واضحاً بفضل أعمال التنقيب التى قام بها تياو هوف. أما تريتب ثقافات أفاناسيفو واندرو توڤو وكاراسك وكورجان فهى أطوار فى تقدم ثقافات الرعى المتنقلة التى لاتنفصل تماما عن اقتصاديات الغابات الشمالية التى تقوم على القنص وصيد السمك ، ولا عن طرق صناعة الخرف والأدوات الحجرية ، وأتماطها التى يتضح أنها تنتمى إلى الشرق الأقصى . ومع ذلك فهذه بوجه عام قد انقرضت ، مثل معدات الخيل واستعال البرونز بواسطة الرعاة الذين فهذه بوجه عام قد انقرضت . مثل معدات الخيل واستعال البرونز بواسطة الرعاة الذين كانت علاقاتهم أقوى بأرض الحشائش والصحراوات وقد انتشر هؤلاء الفرسان المتجولون على الأرجح فى الشرق والجنوب فى وقت مابعد سنة ١٥٠٠ ق . م واخذوا فى الضغط السياسى والحربى الذى أدى فى آخر الأمر إلى تشييد صور الصين العظيم .

كا أن بهر لينا يجرى لقرابة ثلاثة آلاف ميل إلى الشمال قبل أن يصب في المحيط المتجمد الشمالي . ولما كان منبعه قريبا من محيرة بايكال فلا عجب إذا وجدنا ما يطابق تسلسل الأطوار الثقافية في بايكال بين الثقافات السابقة على العصر التاريخي التي وجدت على امتداد مجرى النهر كله . وهذه الثقافات أقل تقدماً إلى حد ما ، من ثقافة طور بايكال المعاصر لها . ولا تكاد تستوى معها . ويبدو بوجه عام أمها كانت بهتم بالقنص ، بالإضافة إلى المكيات المتزايدة من السمك في الأطوار التالية .

وقد أمدتنا مراكز منطقة بهر لينا الأدبى ، على ضاف بحيرة يولبا الطور ببعض التفصيلات عن الثقافات فى أقصى الشال ، وقد وجد قبران ينتميان إلى الطور الأول من حضارة طور يولبا (وربما إلى طور أقدم من ذلك) عثر فهما على دفنات استخدمت فيها المغزة الحمراء وبعض أدوات حجرية (أقراص رقيقة وسنان ذات مقابض) توحى (بناء على رأى تشارد chard) بأنها من مواد شبيهة بمواد منطقة بحيرة أوينجا بشهال غربى روسيا (ترجع إلى سنة ٢٠٠٠ ق.م تقريباً) ، كا وجد أيضاً بيت غائر يرجع إلى طور يولبا القديم . ووجدت صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة بيت غائر يرجع إلى طور يولبا القديم . ووجدت صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة

بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الألواح والأزاميل المنحنية والشفرات. وواضح أن هذه الأخيرة كانت تستخدم كشفرات ثانوية تركب على مقبض قضيب من العظم أو على دمح. ويرجح عدم وجود خزف. ويردد تشارد رأى أوكلاد نكوف حين يلخص مادة يولبا القديمة.

« يبدو من جميع المظاهر أن التعقيد الذي يتمثل في الطبقات الدنيا من محيرة يولبا ، يمثل أقدم آثار حرف الإنسان التي عثر عليها حتى اليوم في شمال شرقي سيبريا » .

ويظلق على الطور المتأخر لمادة بحيرة يولبا « العصر الحجرى الحديث » وهو يشتمل على الخزف والأشياء المصنوعة من الحجر والعظام ، ويوحى بعضها \_ إلى حد كبير \_ بأنها تنتمى إلى طور كيتوى . وفي جميع الأحوال كانت الأدوات الحجرية هي التي صاحبت في الأصل عهد القنص .

ويظهر أن مادة « لينا » الثقافية امتدت شرقاً إلى نهر كولياما ثم انجمت إلى التسرب إلى الخارج (١) .

ولقد أدت وفرة الثديبات البحرية ، كبقر البحر وعجل البحر من منطقة نهر كوليا إلى شبه جزيرة تشوكتشي وساحل المحيط الهادي — أدت إلى نشر طريقة من طرق الصيد التي أتقها الإسكيمو فيا بعد . وكان الرمح الرائش والزحافة (ولا يزالان) الطابع المميز لثقافة الإسكيمو . فأنت تجد هاتين السمتين تقطوارن باختلاف الزمان والمسكان من أقدم مراكز الإسكيمو إلى أحدثها عهداً ، ولكمهما بقيتا دائما رمزاً للاعتماد الاقتصادي وميزة من مميزات المناطق المتجمدة .

ومن الواضح أن الثدييات البحرية غربي نهر كوليما قد اختفت في الواقع ، في حين

<sup>(</sup>١) لاشك أن الدراسة الاركيولوجية لهذه الأقاليم لم تكن واسمة النطاق ولا يزال الحجال مقسما لمزيد من أعمال المسح والتنقيب ·

أنها موفورة فى الشرق عبر بحر بيرنج وعلى امتداد شواطىء المحيط المتحمد الشهالى بأمريكا . وواضح أيضاً أنه ربماكان لدى الروس مستخرج من مراكز الإسكيمو القديمة الدهد (أوكفك) على أن جانباً كبيراً من اقتصادهمكان إلى ذلك الحين يعتمد على الصيد اليدوى ، فى حين أنه لا يعرف مثل هذا الطور بأمريكا الشهالية . وهذا النوع من الأدلة ، بالإضافة إلى مقارنة أنواع خاصة من الأدوات بمثيلاتها فى وادى مهر لينا ، وطباع الإسكيمو المغوليين ، قد يدل ذلك على أن أصل الإسكيموكان بتصاوا آسيويا ، وأنه كان من الطبيعى أن ينتشر الإسكيمو ناحية الشرق ، وأن يتصاوا عن قرب بموطن الثدييات البحرية . ولذا فإنه بمكن أن يكون قد حدث انتقال إلى أمريكا الشهالية . والواقع أن هناك تشابها بين ثقافات الإسكيمو فى كل من جانبى بوغاز بيرنج (أوكفك وبيرنك وبحر بيرنج القديم) .

وشواطىء آسيا، من شمال كوريا حتى مضيق بيرنج لم تعرف فى الواقع معرفة كافية . وهناك بطبيعة الحال مراكز للاسكيمو فى شبه جزيرة تشوكتشى . وفى كامتشادال توجد أوان عايها رسوم تحاكى رسوم النسيج ، وأدوات حجرية من رقائق عريضة وأشياء حجرية منحوتة ليست أقدم عهداً بكثير من مواد آمور ، وبالتالى من مواد منطقة بحيرة بايكال . ومهما كانت الحال ، فإن فى جميع أنحاء هذا الإقليم الفسيح مواد منطقة بحيرة بايكال . ومهما كانت الحال ، فإن فى جميع أنحاء هذا الإقليم الفسيح أدلة كافية على تقدم ثقافتى القنص وصيد الأسماك ، وكما أن المالم الحيوى « لهاتين الثقافت نم يكن يختلف عن الثقافات التى تلتها فى الأزمنة المتأخرة مثل ثقافات التى تلتها فى الأزمنة المتأخرة مثل ثقافات تنجوز وكورياك ، وتشوكتشى وغيرها .

ومنطقة سيبريا أراض فسيحة متسعة ، ويبلغ اتساعها حداً كيبراً يجعل الدليل الأثرى ضئيلا لا يكاد يلقى ضوءاً كافياً على تاريخها الثقافى .. ومع ذلك فتوجد قرائن كافية تدل على بعض خصائص بارزة ، فمن ذلك نزعة الشعوب القديمة حتى تلك التى كانت تعتمد اعتماداً كاملا على القنص والصيد إلى التجمع بالقرب من موارد المياه ، سواء أكانت أنهاراً أم شواطىء بحار ، وكان لهذه النزعة بطبيعة الحال بعض الأصول

فى طبيعة الحياة البحرية بالمناطق الشمالية وحياة حيوان التندرا ، فالحياة بالقرب من الماء أدت دون شك إلى ازدياد الاعتماد على الأسماك أو الثدييات البحرية ، ويرجج أن يكون ذلك قد حفز بدوره على زيادة حالة الاستقرار التي سمحت بقيام مجتمعات أكثر عدداً وثقافات متقدمة (عهد ثقافات فترة جلاز كوڤو) . واتجه هذا الاحتلال الواسع المدى إلى استقرار دائم إلى حدر ما على نظام سكان الساحل الشمالي الشرق لكولمبيا البريطانية . وهناك قامت تجارة في مواد غير محلية ، مثل الأحجار الكريمة أو المعدن التي يرجح أنها أدت إلى نوع من الاتصال غير المباشر بالأقاليم البعيدة مثل الصين أو أقاليم الأورال .

وبالرغم من هذا الإحكام الثقافي ـ ويجب أن لا نتناسى هنا ـ كجزء من هذه الثقافات ـ ما يحتمل وجوده من سمات مشامهة للتعقيدات الشامانية فى الجموعات السيبيرية المتأخرة بالإضافة إلى جميع الأدوات المستخدمة ( مثل الطبول والجلاجل والغيبوبة والتنبوء وغيرها ) ، فإن حياة الناس ظلت حياة تعتمد على جمع الطعام (١).

والبحث المستمر الذي لا ينقطع عن مصادر الطعام لا يعلل لنا سبب اختلاف التكيف فحسب، (صيد الثديبات البحرية والرنة والرعى، وصيد الطيور والسمك وغير ذلك). بل هو يعلل أيضاً انتشار السمات من روسيا الأوربية إلى العالم الحديد، فسمات مثل أنواع المقذوفات والفخار، وربما الأشياء المعدنية والشامانية والآلات الموسيقية والزحافات الجليدية ـ هذه السمات كام وصلت أمريكا الشمالية وانتشرت انتشاراً واسع المدى، وقد أشار «تولستوى» وغيره إلى كثير من هذه السمات، إذ لا جدل في أن الثقافات المهدية بشمال أمريكا تدين بالكثير لثقافات آسيا، ويمكن أن يكون صحيحاً ما أشار إليه «تولستوى» من أن بعض هذه السمات قد أكسبها العالم الجديد طابعاً خاصاً، ثم عادت فأخذت طريقها مرة أخرى إلى آسيا.

<sup>(</sup>١) يحتمل مدم ظهور الزرامة في هذه الأثالم حتى السنوات الألف الأولى قبل الميلاد م

ولقد لاحظ دارسو مشكلات العلاقات بين العالم القديم والعالم الجديد وجوها من النشابه في الأساليب الفنية وصناعة الأدوات الحجرية في الصين وسيبريا من ناحية ومثيلاتها من ثقافات العالم الجديد كثقافات الإسكيمو « الإبيوتاك » وهنود الشاطئ الشمالي الغربي من الناحية الأخرى ، فيوجد إذن كا رأينا تشابه مباشر بين ثقافات الإسكيمو في كل من المنطقتين ، وبالتالي فإن السمات المشتركة التي تكاد أن تكون محددة كالفخار المنقوش وأنواع القذائف ، كل هذه الأشياء في كل من سيبريا وآسيا الوسطي وكندا وشمال أمريكا (وخاصة في السهول العظمي الشمالية وأراضي الغابات الشرقية ووادي المسيسي ) تدل على وحدة الأصول . ولا نستطيع إزاء مثل هذه الأدلة المتراكة إلا أن نحس بوحدة الثقافة في عالم الحيط الهادي الشمالي ، وبضروب التقدم التي أحرزها الشرق الآسيوي وحملها إلى العالم الجديد دون أن يعتريها تغير في بعض الأحيان . وفي شمال أمريكا تصطبغ بطابعها الخاص وفقاً للموقع وطبيعة الأرض ، ولكن يظهر حقيقة أنها لم تفقد ما يدل على أصولها مطلقاً .

إن كشف العالم الجديد بواسطة شعوب آسيوية ، ومواءمة ثقافاتهم لمقتضيات هذه البلاد الجديدة ، وأجيال الناس الذين خطوا وحدهم خطوات موفقة نحو تعمير القارة (الأمريكية) ، والذين ظلوا حتى الآن (إلى حد ما على الأقل) محافظين على تقاليد وأساليب الحياة التي ورثوها عن أجدادهم الآسيويين ، وربما الأوربيين القدامي إنها قصة لم يدون منها إلا القليل إذا ما استثنينا تلك البقايا الأثرية ، وإن كانت هذه القصة أكثر إمعاناً في الخيال في طريقة عرضها ، من قصة ذلك الرجل من جنوى الذي استولى على خيال (وجواهر) ملكة إسبانية ثم أبحر غرباً! إنه كولمبس الذي حد في البحث عن الصين (كاتاى) وعثر عليها بطريقة ما . أما شعوب العالم الجديد الأصليون ، فكانوا قد عرفوا الصين - بمعناها الأوسع - منذ أزمنة بعيدة سابقة لعام ١٤٩٢ (الذي اكتشف فيه كولمبس أمريكا) وإن الأدلة الأثرية لتثبت هذه المعرفة القديمة .

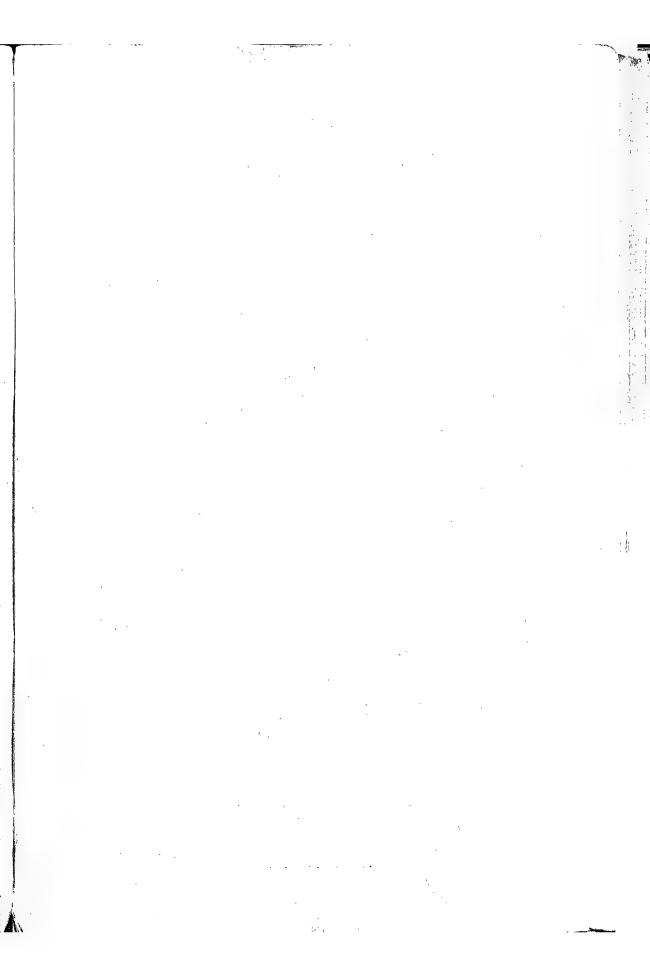

# الفريسين

| ,                     | •                   | •        | •         | •       |        |        |       | (min        |
|-----------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------------|
| عَمِيْد               |                     |          | ***       | **      | • •    | ••     | **    | ٥           |
| الوحدة واليوتو پيا    |                     |          |           |         |        |        | • •   | ٩           |
| الأسس القديمة         | • •                 | d a gr   |           | ••      |        | ••     | ••    | 19          |
| عصر البليستوسين وشه   | برقی آسیا           |          | ****      | • •     | * ** • | ••     | ••    | ٣٩          |
| الآسيويونالقدامي ( مر |                     |          |           |         |        |        | ••    | ٥١          |
| التسلسل الچيولوچى في  | فی جاوۃ (           | ( عن مو  | فيوس ع    | عام ١٤٤ | ( )    | * *    | ••    | 00          |
| الآسيويون القدامي ( ، | من الصير            | ن)       | • •       | **      | • •.   |        | • •   | ٧٣          |
| تشوكو تين.            |                     |          |           |         |        | - 18 P | ••    | ٧٧          |
| الترتيب الزمنى اچيولو | وچية. الص           | ين الشم  | الية ( عن | ن موڤيو | س      | 1988   | (     | ٧٩          |
| اقتباس أندرسن من پ    | پای                 |          | ••        | ***     | ••     | **     | ••    | ۸٥          |
| في الصين الشمالية     | • •                 | • •      |           | • •     | ••     | ••     | • •   | ٨٨          |
| « « الغربية           | 4.4                 | • •      |           | ••      | • •    | ••     | ••    | ٨٨          |
| ثقافات البليستوسين    | • •                 |          |           |         | ••     | • •    | . • • | 94          |
| أصول الصينيين         | ••                  | • •      | a 4       | • •     | ••     |        | ••    | 110         |
| أصول أسطورية          |                     |          |           |         |        |        |       | 1 74        |
| الأسرات الصينية القد  | دية                 | ••       |           | . ••    | • •    | ••     | • •   | 177         |
| بزوغ الفجر على النهر  | الأصفر              | ·••      | ••        | ••      | ••     | ••     | ••    | 144         |
| كنسو – حلقة اتصا      | با <b>ل بال</b> غرب | ب ب      | • •       | ••      | • •    | ••     | ••    | 174         |
| أطوار خزف كنسو (      | ( في زأي            | ، أندر س | ن)        | ••      |        | ••     | ••    | <b>1</b> Y; |

|     |       |       |       |             |       | ,     |       |        |                  |
|-----|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| å.  | •     |       |       |             |       |       |       |        | ,                |
| 141 | ••    | ••    | ••    | • •         | *     |       |       | ••     | أسرة شانج        |
| ۲٠٧ | ••    | ••    | **    | * *         |       | ***   |       |        | الصين – رجو      |
| 771 | ••    | **    | ••    | ••          | ••    | ••    | هرى   | قض ظاه | اليابان – تنا    |
| 444 | • •   | ••    | 4.    | <b>e</b> a' | . ••  | ď e   | رن    | ن جومو | أطوار نجو خز     |
| 377 | • •   | o' e  | ••    |             |       | ••    | **    | ••     | ایـــوی          |
| 449 | तं है | • •   | ••    | ••          | ••    | ••    | * •   | ••'    | باماتـــو        |
| 401 | • 6   | • • • | 1 ú   | ••          | • •   | • •   | • •   |        | التخـــوم        |
| 401 | 4+    | . • • |       | • •         | • • • | * * * |       | لشرقية | آسيما الجنوبية ا |
| 404 | * 4   | : •   | **    | ••          | ••    | ••    | • •   | ••     | ڪوريا            |
| 409 | ••    | • •   | ••    | ••          | • •   | ••    | • •   | 1      | منشـــــوريا     |
| 474 | • •   | **    | ••    | • •         | 4.    |       | 4 • . | 4.4    | منغوليسا         |
| 377 | • •   | ••    | , • • | ••          | ••    | 4.    | ••    | یا     | ا شعرقی بنسسیبر  |

مطبعة وارالتاً ليفً ٨ سنتاج بيقوب بلماية بعيث رسيفون ٢١٨٢٥





صدر عن

# دا والكونك

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

( مشروع الا نكتاب — والنرجمة )

| <u> </u>   |                                           | الجيوبولتيكا        |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|
|            |                                           |                     |
| 10 \$      | <b>&gt;,</b> >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | امرأة بلا أهميية    |
| 14 +       |                                           | لطب المصرى القديم   |
| \ <b>Y</b> |                                           | صول الحضارة الشرقية |
|            |                                           |                     |